© أفريقيا الشرق 1993 حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى رقم الايداع القانوني: 892 / 1993 ردمك: 4 - 007 - 25 - 1998

# NIETSCHE - منيتنه

# العلم

ترجمة و تقديم حسان بورقية - محمد الناجي

ش افریقیا الشرق

هذه الترجمة مرفوعة إلى روح الوالـــديــن ، وسائـــر الأصــدقــاء . . .

العلم المرح

# بهاء اللايقين

### ... بمثابة تقديم

7

(تقاطعات الـ « مرأة » ، الـ « حقيقة » ، الـ « حياة والاسلوب » ) .

-1-

«بينها كنت أسير ( . . . ) التقيُّثُ بعجوز ناجتنى قائلة :

- لقد كلمنا زرادشت مرارا نحن النساء ، ولكنه لم يتكلم عنا مرة واحدة !

قلت لها: يجب ألا يتكلم الرجل أمامي عن النساء إلاّ للرجال فقط فقالت: ـ لك أن تتكلم أمامي عن النساء لأنني بلغت من العمسر أرذك (...) ، قبلتُ الرجاء ... فقلت لها: كل ما في المرأة لغز ، وليس لهذا اللغز إلا مفتاح واحد ، وهو كلمة «الحبّل» ... إن الرجل الحقيقي يطلب أمرين: المخاطرة واللعب، وذلك ما يدعوه إلى طلب المرأة، فهي أخطر الألعاب ...

\_2\_

في نص آخر ، بعيد (2) ، يقول مخاطبا الحياة في نهاية المقطع الأول :

«لقد تعبتُ من رعايتك والسير وراءك ، أيتها الساحرة ، لقد أسمعتك أغاني حتى الآن ، فلسوف تسمعينني صراخك ، هيا : أرقصي على نقرات سوطي ، ألهبك به ، فإننى ما نسيته».

تنقص بعض النصوص ليكتمل أمرُ العلاقة بين المرأة ، الحياة ، الحقيقة والأسلوب . . . ذلك أن كل نصوص نيتشه تميل - من بين ما تميل إليه - إلى هذه العلاقة . لنستمع إليه إذن :

«لقد حدّقتُ يوماً في عينيْكِ أيتها الحياة ، فحسِبتني هويت إلى غور بعيد القرار، غير أنك سحبتني بشباك من ذهب ، وأطلقتِ قهقهة ساخرة عندما قلّتُ إن غورك لا قرار له . وأجبتني : هذا ما تقوله الأسهاك جميعا ، فهي إذ تعجز عن سبر الأغوار تحسبها لا قرار لها . وهل أنا إلاّ المتقلبة النفور ؟ وهل أنا إلا امرأة ، وامرأة لا فضيلة لها ؟ لقد تقوّل الناس كثيرا عن صفاي ، وأجمعوا على أنني غير المتناهية ، المليئة بالأسرار . . إن للحكمة عيني الحياة ولها ابتسامتها ، بل لها أيضا شباكها المذهب . وعندما سألتني الحياة عن الحكمة ، أجبتها : هي الحكمة يشتهيها الإنسان بكل قوته ولايشبع منها . فهو يحدّق فيها ، ليتبيّن وجهها من وراء القناع ، متسائلا عن جمالها وما يدريه ما هو هذا الجال . . . ولكم رأيتها تعض على شفتها وتسرّح شعرها ، ولعلها شريرة مخادعة ، بل لعلّ لها صفات المرأة بأجمعها . فهي لاتبلغ أبعد مداها في اجتذاب القلوب إلا عندما تهجر ذاتها .

وبعد أن قلت هذا عن الحكمة للحياة ، مرّت على شفتيها ابتسامة شرّيرة وغيّضتْ مني قائلة : -عمّن تتكلم ؟ . . . لعلك تتكلم عني أنا . . . » (4)

-4-

إذا افترضنا - مع نيتشه - أن الحقيقة امرأة ، ألم نكن لنشك في أن كل الفلاسفة ، في نطاق كونهم دوغيائيين ، قد أساءوا فهم النساء ؟ وأن الجدية المرعبة ، الفضول الأخرق الذي تابعوا به الحقيقة ، حتى الآن ، لم يكونا سوى وسائل غير موفقة وغير لائقة ليتزوجوا بنتا ، عبارة حقيرة : بنت سهلة (5) . وفي "العلم المرح" يبقى الفرق صارخا بين العجوز ، المرأة والبنت . الحياة إذن تفيض بأشياء جميلة ، لكنها تعوزها اللحظات الجميلة والإظهار الجميل لأشياء مماثلة . «لكن ربها كان ذلك هو سحر الحياة الأكثر فعالية : إنها مغطاة بحجاب منسوج من ذهب ، حجاب إمكانيات الحياة المرأة واعداً ، صموتاً ، محتشاً ، سخرياً ، مفتنا ، مفتنا ؛ أجل ، الحياة امرأة» (6)

هذا توضع في كتابة نيتشه كلمة «الحقيقة » بين مزدوجتين . . . المرأة تعني الشكوكية والمواربة المحجبة ، كها الكتابة (الشذرة 64 من العلم المرح) . السادحقيقة» لم تكن إلا سطحا ولن تصبح حقيقة عميقة ، خاما ، مشتهاة ، إلا بفعل القناع : الذي يقع عليها . حقيقة غير معلقة بمزدوجتين ، والتي تخفي السطح بحركة احتشام . . . يكفي أن نسقط القناع أو أن نتركه يقع بطريقة أخرى ، لكي لا تكون هناك حقيقة أبدا ، أو على الأقل ، لكي لا تكون هناك «حقيقة».

-5-

### المرأة (الحقيقة) لا تستسلم

بمجرد ما تمزق قناع الخجل أو الحقيقة الذي أردنا أن نغلفها به ، للاحتفاظ بها «في أكبر جهل ممكن بالإيروسي» لن تكون لشكوكيتها تخوم . لنقرأ عن العفة النسائية (الشذرة 71) لنعرف أين «ترسخ قصارى فلسفة وشكوكية المرأة» . إذ في هذا الفراغ تلقي مرساتها بين : «الحب والحشمة» «التعايش اللامعقول للإله والحيوان» ، «حل اللغز» و«لغز الحل» . . .

-6-

"هل تستطيع المرأة أن تأخذنا (أو كما نقول أن "تفتن" نا) من حيث لا ندري ، عند اللزوم ، هل تعرف كيف تستعمل الخنجر (أي نوع من الخناجر) ضدنا ؟ أو ضد نفسها هي : ذاك ما يكون في حالات معينة انتقاما أكثر حساسية (الانتقام الصيني)» (7)

ترادف الفتنة باستعمال الخنجر باعتباره شكلا يحيل على ما هو جنسي (يدخل باب الغواية) ومن حيث شكله يشبه القلم ، قلم الكتابة . . . أسلوب الفتنة : أسلوب حاد ، مهمّز ، أداة طويلة ، متطاولة ، وسلاح للزينة مثلها هو ثاقب ، سنان يحوز قوته -بلغة دريدا- من الأقمشة ، من الستارات التي تتوتر ، تطوى وتبسط حوله ، إنه بعبارة أخرى «نسيت مظلتي» (8) . ويُنصح بأن لاتُنسى هذه العبارة . . . كلها تميل إذن إلى شكل واحد : كونها حادة ، نواجه بها الغير في لحظة عنف ، كخنجر ، نعلم بها ، نرسم العلامات ، نترك بصمة أو شكلا معينا ، وبها كذلك ندفع خطرا ، نقصيه إلى بعد ، إلى مسافة . . .

في الشذرة (60 من " العلم المرح " التي تحمل عنوان «النساء وتأثيرهن البعيد» يقول «أما تزال لي أذنان ؟ ألست بعد سوى أذن ولا شيءعدا ذلك ؟ (\_وما أسئلة نيتشه هنا - يقول دريدا، سوى أستلة امرأة بالخصوص . . . الأسئلة التي تلتف في متاهة أذن-) في وسط اضطرام ارتداد الأمواج حيث تتدفق ردّة اللهب المزبدة حتى قدمي - ليس [اللهب] سوى عويل، وعيدٍ ، وزعيقِ تهاجمني ، بينها رجّـة الأرض القديمة في كهفها الأكثر عمقا تغني بلا رنين لحنها كثور خائر : أثناء ذلك بقدمها الراجَّ تعين نغما كما يهتز قلب شياطين هذه الصخور المفتتة . حينئذ عند أبواب هذه المتاهة الجهنمية كأنه تَدَفَّق من العدم ، بعيد بباعين فقط ، يظهر مركب شراعي عظيم يعبر بانسياب شبحي صامت . أيها الجال الشبحى ؟ أي سحر لا يهارسة على ؟ ماذا ؟ أينقُلُ هذا الزورق الصغير راحة العالم الصّموت ؟ أترسو غبطتي الخَاصة هناك . في ذلك المكان الهادىء، أناي أكثر حظا ، وأناي الثانية نفسها مخلّدة ؟ لم أمست بعدُ على أنّي الآن لست حيا ؟ منزلقا وعائما ، أكون وسيطًا ، شبحيا ، صامتا ورائيًا ؟ شبيهًا بالمركب الذي يحوم بأشرعته البيضاء فـوق البحر ، كفراشة عملاقة ؟ آه ، أن نحلق فوق الكائنات كلها ! هو ذاك ، هو ذاك ما يلزم ! - أتكون هذه الضجة إذن قد صيرتني غريب الأطوار ؟ إن كل هيجان يرفعنا لتخيل الغِبطة في السكون والمكان النائي . حينها يجد الإنسان ، الذي كان مرتعا لضجته الخاصة ، نفسه في وسط ارتداد أمواج «انبجاسات» ــ ومقاصده: سيرى على الأرجح حينئذ كائنات ساحرة وصامتة تنساب أمامه أيضا ، حيث يتمنى الغبطة والعزلة - وهذه الكائنات هي النساء . . . إن أقوى سحر النساء هو أن نعرّف به إلى مسافة بعيدة ، وحتى نتكلم لغة الفلاسفة ، إنه الفعل عن بعدٍ : لكن لبلوغ ذلك يجب أولا وقبل كل شيء بعض المسافة ؟»

فيا بين النساء لا توجد الد «حقيقة» لأن مجرّد معرفتها انتها كل أغراضهن (9). المرأة ليست حتى مسطحة وتعتبر عميقة «لأننا فيها ، لا نلامس العمق أبداً» (10)، هو ذا لغز الاقتراب المحجوب ، وإذا كانت المرأة التي تتهرب هي تلك التي لا فضائل ذكورية لها ، «هي التي تُخفي» ، فإن البُعد يضاعف ، ما أسها نيتشه بلغة الإغريق : actio in distans ، يُمسي ، باستعمال هايدغر ، البعد مبتعدًا ، أو يتباعد البُعد ، ينفتح في الانزياح ليفسح المجال للد حقيقة » ، ولل «مرأة» لكي تبتعد عن نفسها . وبها أن الأمر كذلك فإنه لا حقيقة للمرأة ، لأنها

تبتعد عن نفسها . الـ «مرأة» اسم للا حقيقة الحقيقة هاته (11) ، كما لو أن كل شيء يجرى في نهر الشعر .

-8-

حيثها يكون أسلوب ما ، يجب أن يكون متعددا . . . والكائن بحاجة إلى التحول في «الأسلوب » ، لأنه لا وجود أبدا له : الأسلوب ، الظاهر ، المرأة (. . .) لكي يحدث الظاهر ، يجب أن نكتب في الانزياح بين العديد من الأساليب . إذا كان هناك من أسلوب فسيكون ذاك ما توحي به إلينا امرأة نيتشه . يجب أن يكون أكثر من واحد . حافتا حيزوم على الأقل ، ذاك هو الاستحقاق ، بينها الهوة حيث نُلقي ، نخاطر ، نضيّع المرساة ربها (12). مؤكد - ونيتشه لا يغفل ذلك - أن قوانين الأسلوب تدخل انزياحا ، تخلق المسافة ، ولا تسمح للزائر الأول «بالنفاذ» إلى الفكر . وبها يمكن ل «كاتب» ما ، في الآن ذاته ، أن يُفهم وأن ينفلت من كل فهم - أن يتحفظ يمكن ل «كاتب» ما ، في الآن ذاته ، أن يُفهم وأن ينفلت من كل فهم - أن يتحفظ يقرأون «بطرف العين» وكها بطريقة مباشرة ، في الهامش (13) ، «ألا نكتب بالضبط ، يقول نيتشه بسخرية ، لكي نستر ما نخفيه بداخلنا ؟ والفكرة الكبيرة لكي تنقال لا يقول نيتشه بسخرية ، لكي نستر ما نخفيه بداخلنا ؟ والفكرة الكبيرة لكي تنقال لا تحتاج لفضاء واسع ، بل في الغالب الأعم لا تنقال إلا في خفايا جملة ، وكها في الهامش (هايدغر) .

-9-

"عندما نعشق امرأة [نحن الفنانون] ، . . . يوحى إلينا الطيف وقوة الخيال . وها نحن نرتقي بتيقظ المسالك الأكثر خطورة ، غيرآبهين بكل مخاطرة ، على السطوح ، على الأجراف ، وعلى أبراج التخيل دون أدنى دوار ، للتسلق خلقنانحن متسر نمو النهار! نحن الفنانون! نحن كاتمو الطبيعة! نحن غريبو الأطوار والباحثون عن الإله! نحن المسافرون إلى صمت الموت ، المسافرون الجلد على أعالي لا نحسبها كذلك ، نعتبرها سهولنا ، [نعتبرها] يقينياتنا . المنافرون الجلد على أعالي الأعالي ، فوق الكل وكل الأشياء ، في مناطق الرياح القوية ، قريبا من النسور والثلج والشمس ، تكمن اللذة المؤلة ، الشغف بالصدق المطلق : منطقة المخاطرة المميتة ، حيث يتفوق الإنسان على الإنسان الذي كانه . وما قلب السعادة سوى المميتة ، حيث يتفوق الإنسان على الإنسان الذي كانه . وما قلب السعادة سوى تجسيد للغوص في كل شيء ، في كل اتجاه : فها أكثر المجاهل والخفايا . تلك صورة تقريبية للمقامرة بكل شيء ، ليصبح المجهول واللايقيني في الإنسان هو ما يحدد

12

آماله العظيمة: نشوة اللامعنى باعتباره موطن الانتشاء والرقص. إن سؤال الده حقيقة» سيظل باستمرار سؤال ال«مرأة» لديه ، لأن «الرجل الحقيقي يطلب أمرين المخاطرة واللعب ، وذلك ما يسدعوه إلى طلب المرأة ، فهي أخطر الألعاب» خاصة وأن كتاباته تغطي مجموع مساحة السؤال: «منذ الأصل ، لا شيء أكثر غرابة ، تناقضا ، عداوة للمرأة من الحقيقة - فَنُها الكبير هو الكذب ، وشرطها الأكبر هو الظاهر والجهال».

### - 10 -

لنعد الآن إلى جملة: «لقد نسيت مظلتي» يذهب دريدا إلى أنها رابط مؤجل للإخصاء: ليس لحقيقة الإخصاء التي لا تؤمن بها المرأة، لا ولا للحقيقة كإخصاء، ولا الحقيقة - الإخصاء. نسيان المظلة، نسيان لشكل ما، ومثلها له ما يحدده، له كذلك فعله، غير أن هذا الفعل نُسيَ الآن، فبقيَ مفعوله فقط. أي لم يتم الإخصاء فعلا. لا وجود إذن لحقيقة - إخصاء. هذه القضية، قضية رجل صرفة. إنها الإنشغال الذكوريّ الذي لم يَبْلَ كها ينبغي، لم يُسْتر كها ينبغي، والذي، في سذاجته، في غباوته (الجنسية دائها، التي تمنح بالمناسبة لنفسها تمثيل السلطة الخبيرة) يُخصي نفسه برشح طُعم الحقيقة - الإخصاء (ربها كان يجب هنا أن السلطة الخبيرة) و للحجاب، للحقيقة التي تتحدث، للإخصاء وللامتلاك نسأل الانتشار المجازي للحجاب، للحقيقة التي تتحدث، للإخصاء وللامتلاك القضيبي في خطاب جاك لاكان J. Lacan ، مثلا).

بعد الآن ، لا تومن المرأة بالضد الصريح للإخصاء ، إنها أكثر مكراً من ذلك وتعلم بأن قلبا مماثلا سيجردها من كل إمكانية ظاهر ، لتصبح مريدا مهذبا للسيد (المعلم) . في حين أن الد «مرأة» بحاجة كذلك إلى مفعول الإخصاء ، والذي بدونه لا تستطيع لا أن تفتن ولاأن تشهر رغبتها . وكل ما يلعب له صورة الدمرأة» .

### -11-

"لقد نسيت مظلتي" ، معناه : أن ترث جمالية ذكورية جمالية أنثوية ، أي أن تحُلَّ جمالية المنتجين على جمالية المستهلكين : السلبيّين والمستقبِلين . شذرة «الأمهات» تحيل على ذلك : إن الحمْل قد صيّر النساء حنونات أكثر ، صبورات أكثر ، هلوعات أكثر (. . . ) وكذلك الحمْل الفكري ينمّي طبع محبّي التأمّل ، حليفي الطبع الأمومي : أولئك أمهات ذكورية ، وعند الحيوانات يُعرف الجنسُ المذكر بالجنس اللطيف» . (15)

يذكر هايدغر في تحليله الشذرة التالية «كانت جماليتنا أنثوية ، في هذا المعنى حيث وحدها الأمزجة المستقبلة للفن قد شكّلت تجربتها حول «ماهو الجميل؟» في مجموع الفلسفة حتى يومنا هذا ، تغيب الفنان» . بشكل آخر ، حتى الآن في مقابل الفن يكون فيلسوف الفن ، والذي يكون دائها سابقا للفن ، لا يلمسه ؛ الذي في حالات معينة يخال نفسه فنانا ومنتجًا للآثار الفنية بينها يكتفي بالحديث عن الفن . يكون هذا الفيلسوف امرأة : امرأة عاقر طبعا ، وليس أمًّا ذكورية . إزاء الفن يبقى الفيلسوف الدغمائي ، المالق الأرعن كعالم من الدرجة الثانية ، كالعنين ، كعانس (16).

### -12-

المنتج إذن: أمُّ ذكورية ، لأنها يتقاطعان - هو والمرأة - في علاقة الحمل . ومن خلال أغلب أعاله ، يبدو نيتشه ، دون سابق ، مفكر الحمل ، الحمل الذي لا يمتدحه لدى الرجل أقل من المرأة . في «العلم المرح» يقول : «إن الحيوانات تتصور الإناث ، بخلاف [ما يتصوره] الرجل [عليهن] : الأنثى بالنسبة إليها قيمتها في طبيعتها الإنتاجية . لا وجود عندها [أي الحيوانات] لحب أبوي ، هناك شيء يشبه الحب الذي نكنة لأبناء العشيقة ، والطريقة التي نتعود عليها في ذلك . تجد الإناث في صغارهن إشباعا لرغبتهن في السيطرة ، ملكية ما ، انشغالا ما ، شيئا واضحا بالنسبة إليهن تماما ، يمكن أن نشرثر معه : كل هذا يكوّن الحب الأموميّ ، مثل حب الفنان لأشره . إن الحمل قدصيّر النساء حنونات أكثر» . . . (17) مثلا يذهب السيود إلى أمه : إنها هي التي تحتّه على احترام النساء بصفة عامة أو على احتقارهنّ ، تعود إلى أمه : إنها هي التي تحتّه على احترام النساء بصفة عامة أو على احتقارهنّ ، أو على ألا يحسّ إزاءهن إلا بعدم الاكتراث» (18). أما في «هكذا تكلم زرادشت» : كل ما في المرأة لغز ، وليس لهذا اللغز إلا مفتاح واحد ، وهو كلمة الحمُل» (19) .

### -11-

الكذب إذن هو فن المرأة الكبير ، لأن « من لا يعرف أن يكذب لا يعرف ماهية الحقيقة ولا كيفيتها . . . إن في أنانيتكم أيها المبدعون ، حزم الحبلي ومحاذرتها» . . . هذا بعض سمة رسم نيتشه «للانسان المتفوق» في كتابه الذي بشر به ثمانية عشر شهرا التي كان فيها يولف «العلم المرح» وليس من المدهش إذن أن نعشر في هذا الأخير ، باعتراف من المؤلف نفسه على مئة مؤشر تعلن دنو شيء لا يقارن» (20) ،

كتاب «العلم المرح» تحضير للنظريات الكبيرة مثل «العودة الأبدية» ، «إرادة القوة» «الإنسان المتفوق» . . . وغيرها . والكتاب كما هو معروف شيء للسخرية من الحقائق التي يعتبرها بالية كالقيم التي تدعمها ، والتي إذا انتصرت مرة هنالك «فتساءلوا بكل ارتياب عن الضلال الذي دافع عنها فأولاها انتصارها» ، شأن حقائق العلماء التي ينصح بالحذر منها لأن أصحابها لعلمة عقمهم يكرهون الراقين . «وعيونهم باردة جافة لا تلقي نورها على طير حتى تعرّيه من ريشه ، إنهم يباهون بامتناعهم عن الكذب ، فاحذروا من هذه المباهاة لأن المجال. بعيد بين من عجز عن الإتيان بالكذب ومن أحبّ الحقيقة» (21)

### - 10 -

عندما يسقط القناع تَتداعى الاحتهالات ، احتهالات لعبة النرد . لأن القناع ضيق بالحقيقة الواحدة ، واختراق للمعنى الأوحد ، وفتح لما أسهاه هولدرلين بنشوة الكلام في اللامعنى . المرأة إذن في هذا السياق ، وما سبقه ، زرع لله «فوضى» في اليقين ، في الاعتقاد الساذج ، لأن المرأة «فنانة تماما» وأسئلة الفن ، الأسلوب ، الحقيقة ، الحياة ، لا تبرح المرأة ككائن للتأمل - لأن القناع -أي الكذب بالمعنى المنشي - إبعاد للمعنى المبعد أصلا ، سؤال حول السؤال . وفي ذلك ، كها في الرقص واللعب ، تحديد لمعنى من معاني العلم المرح . لأن هناك نساء ليست لهن ، أينها بحثنا لديهن ، حقيقة باطنية ، لكنهن مجرد أقنعة . الرجل الجدير بالشفقة ، من يرتبط بهاته الكائنات الشبه شبحية ، الخدّاعة بالضرورة ، لكن القادرة بالضبط على بعث رغبة الرجل أشد ما يمكن : يمضي باحثا . . . وأبدا لا يكف عن البحث (22)

-9.

العلم المرح ؟ : تعلّمُ إجادة اللعب والتحدي . "وهل نحن في الحياة إلا جلاس مائدة كبرى للسخرية والمقامرة ؟ . . . إن أعظم ما ارتكب في العالم من أخطاء هو من قول القائل : "ويل للضاحكين في هذه الدنيا" فإن من جاء بهذا الإنذار قد قصر في التفتيش فها وجد على الأرض شيئا يستحق الضحك في حين أن الأطفال يجدون ما يُضحكهم ( . . . )

. . . فانظر إلى خطواتي تدرك حالي ، وإذا رأيتني راقصا فاعلم أنني اقتربت من هدفي . . . إن بين طلاب السعادة حيوانات ضخمة ثقلت حركتها ، وبينهم من ولد كسيحاً ، فمثل هؤلاء يحاربون الرشاقة كالفيل يجرّب أن ينتصب على قمة رأسه .

غير أن المجانين بالسعادة خير ممن يجنّون بالشقاء ، والراقص متثاقلا ، أفضل ممن يتعارج في مشيته . . . فتعلموا أيها الراقون أن تقفوا سويا على أقدامكم . . .

أيها الرجال الراقون ، إن شرّ ما فيكم هو أنكم لم تتعلموا الرقص على أصوله لتتوصلوا إلى الانطلاق بخطواتكم فوق رؤوسكم ، وما يضيركم ألا توفقوا إذا حاولتم . . إن المكنات كثيرة ، أيها الراقون ، فتعوّدوا أن تضحكوا ولو على ضحكُكم فوق رؤوسكم . ارفعوا قلوبكم أيها الراقصون المُجيدون ولا تنسوا أن تضحكوا ضحكا جيلا» (23) .

-8-

العلم المرح: فن وضع قبعة البهلوان، رقصة "العارف" الخاصة، بل تأجيل الرقصة الأرضية، منا يُسمَح له بالاندراج بين «مديري أعياد الوجود». تعمّد دوام الحلم. إنه الفن الذي يمنح الانسان أعينا وآذانا للنظر والسماع بشيء من الحبور إلى ما يكونه هو في حد ذاته، ما يحس به هو ما يريده هو كإحساس وإرادة فعّالتين. إنه كل منه «علم» الناس العاديين كيف يحترمون البطل المتخفّي في كل واحد منهم، علّمهم فن اعتبار انفسهم كأبطال - كي يتجاوزوا أنفسهم باستمرار. العلم المرح هو روعة الإحساس بالعيب الذي يُشعِر بعدم التفوق بعدُ في قول كل مانريد ومن «نحن» هاته ؟ - أن نعبّر عنه . . . (المرأة ؟ الفنان ؟ الشاعر ؟ الكوميدي ؟) رواد المسافة التي تُستمد منها البلاغة التي لا تقل هؤلاً في التوق والشراهة ، والتي بها يُمنح المنشدون أجنحة ، ليمسوا هم أنفسهم شعراء ورائين .

العلم المرح إذن صورة مجازية للهب ، للجنون الساخر . . . حيث تفقد الحقيقة التي كانت-بهاءها ، ولن يُنْظَرَ إليها بعدُ على أنها كذلك ؛ لن تعود قادرة على شدِ المرح - كراق - إليها . . . لشدّما تمسي لحظتها قصيرة ، ولشدّ ما "عاداته" أقصر ، إذ يستهويه المروق كالسهم إلى الضفة الثانية ، لأن ما يتركه يصبح فحها ، لأن نفسه تفيض «حتى يسهو عن ذاته ، إذ تحتله جميع الأشياء ، فيضمحل فيها ويغنى بها» . . . . ففي كل رجل حقيقي يتخفّى طفل يتوق إلى اللعب ، خاصة وأن كلّ ما هو عميق يحب القناع» .

ثم ألم يقل هيراقليط: «الشعراء يكذبون كثيرا» ؟ والذي قال «دون الإيقاع لم نكن شيئا ، وبالإيقاع كدنا نمسي إلها . . . هل هناك شيء أكثر إثارة من أن نرى الفلاسفة الأكثر رصانة ، الأشد صرامة عادة فيها يتعلق باليقين ، يرجعون دائها في ذلك إلى حِكَم شعرية ، لمنح أفكارهم متانة وقابلية للتصديق ؟ ومع ذلك أليس أكثر إلزاما على حقيقة ما أن يمنحها شاعر تصديقها ، على أن يخالفها ؟» (24)

وفي مكان أخر (25): «انظر الى صغار الناس ، وأخص منهم الشعراء بأي بيان يشكون الدهر وتصاريفه . وإذا ما أصغيت إلى هذا الأنين الشاكي فلا يفوتنك أن تنصت لنبرات اللذة في كل شكوى .

إن الحياة تقول لمن يشكو وهي تتحكم فيه بغمزة من عينيها: إنك عاشقي ، فانتظرني لحظة لأتفرغ لك» .

الارتباط بين الشعر والكذب في أعمال نيتشه يجوهر بشكل آخر العلاقة بين الأسلوب والـ«حقيقة» ، خاصة وأن الرمز الشعري هو ما يمكن أن يقدم شكلها ، لأنه نوع آخر من الأقنعة المتعددة الألوان: قناع القناع وغنيمة الفجيعة . فالشعر تطهير من عفن اليقين ، المنطق والعقل ، لأن الكلام بالاستعارة والتشبيه ، رفع لعقيرة القناع وركض على معابر البيان «الكاذب» تحت آفاق لا حقيقة لها ، تربّ للتيه وقفز من نوافذ المساكن التي تزكم بالحقيقة الواحدة . وما شهوة الشاعر إلا شهوة ديونيزوس المقنّعة بألف قناع . «أجل لقد جنحت فيها مضى جنوح الهلال هاربًا من جنون الحقيقة وشهوة النور ، تعبت من النهار ومن أضوائه فانحدرت عليلا نحو المغرب إلى مطارح الظلام ، وقد أحرقتني الحقيقة بشعارها ( . . . ) مالي عليلا نحو المغرب إلى مطارح الظلام ، وقد أحرقتني الحقيقة بشعارها ( . . . ) مالي عليم الجدوى كلما لم تستدع حقيقة قهقهة وكلما مرّ يوم دون رقص ، ولو واحدة .

هل كان ليتحمل الحياة أو ليتحمل أن يكون إنسانا ، لو أن الإنسان لم يكن شاعراً محلّلا للأسرار ؟ وليس محوّلاً بحوره إلى إمكانيات للأشباح لكي تعزو تفاعيله . . . الأحرى إدراك القوى الكافية في النبرات ، للتكلم "إلى مسافات بعيدة من مسافات أبعد بالوزن الإيقاعي» : محرّر الطاقات والأهواء . . . «لكم اتبعتُ الحقيقة

. . فرجعت إلى لتصفعني على وجهي ، وما لمست الحقيقة حين لمستها إلا عندما كان يلوح لي أننى أقول الكذب» (27)

-6-

ولأن المرح عند اشتداد الألم يتجاوز الألم شدة وعمقًا ، فإن الإنسان التراجيدي - كما يراه هنا- ليس كائنا مأساويا ، مرهقًا أو متشائًا بل بالأحرى كائنا مشحونا بفتنة تجربة الأقاصي ، التجربة التي يُتاخِمُ فيها الألمُ الملذُ ، واللذة المؤلمةُ ، الشعور بالقوة الطافحة ، والفيض الظافر بالانتشاء ، وبإيجاز ، مايصطلح عليه هو ب" العافية الكبرى " أو الصحة الريّانة : حيث الوصولُ الى هدف جديد ، يرادف الحاجة إلى صحة جديدة : إذ يقف الإنسان «على مرأى أرض غير مكتشفة ، لم يحد حدود ها أحد بعدُ ( . . . ) على مرأى عالم فيه وفرة كبيرة من الأشياء الجميلة ، الغريبة ، المرعبة والرائعة ، بحيث أن فضولنا ، مثله مثل تعطشنا للامتلاك قد أثيرا بذلك - أوه ! حتى أنه لا شيء منذ الآن سيشبعنا ! بعد مثل هاته المنظورات ، بدلك - أوه ! حتى أنه لا شيء منذ الآن سيشبعنا ! بعد مثل هاته المنظورات ، وبمثل هذا الجوع النّهم في الشعور وفي المعرفة ، كيف سيمكننا أن نكتفي بالإنسان الحالى ؟ (28)

بلغة جيل دولوز ، فإن ديونيزوس يقرّ بكل ما يظهر (من الظاهر) "حتى الألم اللاذع بإفراط" وبها يظهر في كل ما تمّ إقراره (29). الإقرار المتنوع هو ذا جوهر الكائن التراجيدي : كل شيء يمكن أن يضحى موضوع إقرار ، موضوع مرح . يكفي أن نعرف الوسائل الخاصة التي بها أقرّ ، حتى لا يتداخل فيها الفعّال بالارتكاسي . . . صفة "تراجيدي" تعين الشكل الجهالي للمرّح ، ليستْ وُصْفة طبية أو حلا أخلاقيا للألم ، للخوف أو للشفقة . "الانسان التراجيدي" بطل مرح ، وفي كتاب "إرادة القوة" يعرفه بالبطل الخفيف ، البطل الراقص ، البطل السلاعب ؛ ومهمة ديونيسزوس هي أن يصيرنا خفيفين ، أن يعلمنا الرقص ، أن يكسبنا غريزة اللعب .

-5-

كعلم مرح ، ليس الفكر المستتر - المجازي ، فكراً فنيًّا فحسب ، بل فكر قناع وظاهر ، فكر سخرية وباروديا : هـو بعبارة أخرى ، فكر لا قعر له ولا قرار ، يحل ويتشذر فوق الهوة . . . وحين تكون فاتحة كل شيء بالقناع وبالخيال المجازي ، «لا

يكون هناك شيء ، لاشيء في الواقع ، لاوجود لحقيقة الكينونة . لقد بُعِّدت الكينونة مسبقا ، وسقطت في هذه الرحابة الفاغرة : "النسيان الفعّال " » (31)

وبعدُ ، ماذا يمكن أن يكون هذا العلم المرح ؟ أليس قلب العبارة الغريب هذا . هذا التناقض الذي لا ينحل ، هذه الدائرة التي يستحيل رسمُها ، حيث سيُحاذي الوُضُوح النسيان الأعمقَ ؟ : السقوط إلى الأعمق ، إلى الأسفل . . .

كيف تتم هاته التجربة ؟ "إنها نشوة إذ تعزّي روحُنا المتوترة بإفراط نفسها أحيانا بسيل من الدموع . . . إنها فيض من السعادة حيث لم يعد الألم الأقصى والرعب يُكابَدان كنقيض أبدًا بل كأجزاء مكملة ولا غنى عنها ، كفارق ضروري وسط محيط الضياء هذا ، إنها غريزة الإيقاع التي تكتنف عالم أشكال بكامله . . . كل هذا يحدث دون أن يكون لحريتنا أي نصيب فيه ، بينها نُجْذَبُ ، كما في دُرْدُورٍ ، بإحساس طافح بالنشوة ، بالحرية ، بالسيادة ، بالقدرة على كل شيء . . » (32)

-4-

القصيدة والمثل هما تعبيرا نيتشه المجازيان ، غير أن لهما ارتباطا ممكن التحديد بالفلسفة . إن المثل إذا تأملناه شكليا يبدو كشذرة ، إنه شكل الفكر المتعدد ، وفي محتواه ينوي قول وصياغة معنى ما . معنى كائن ، فعل ، شيءما ، هذا هو موضوع المثل. ورغم إعجاب بالكتّاب الحكَمِيّين فإن نّيتشه يُدرك جيدًا ما ينقص الحكمة كنوع : كونها لا تصلح إلا للكشف عن الأجسام المتحركة لذلك لا تستند عموما إلاً على الظواهر الإنسانية . والحال أن بالنسبة لنيتشه ، حتى الأجسام المتحركة الأكثر خفاء ليست مظهرا مؤنسناً للأشياء فحسب ، مظهرا سطحيا للنشاط الإنساني . وحده المثل يقدر على قول المعنى ، المثل هو التأويل وفن التأويل . كذلك القصيدة هي التخمين وفن التخمين : تقول المدلولات . . وبالضبط مدلول ومعنى المفاهيم المرَّكبة جـدًا ، حيث يلزم أن تُخمَّن القصيدةُ نفسُها ويـؤوِّلُ المثلُ . هما إذن بدورهما موضوعان لتأويل معين ، لتخمين ما . . . ومن جهة التعددية يحيل معنى ما على العنصر التفاضلي الذي يشتق منه معناه ، كما تحيل القيم على العنصر التفاضلي الذي تشتق قيمتها منه . هـذا العنصر ، الحاضر دائما ، لكن المضمر والخفي دائما كذلك في القصيدة وفي المثل ، يشبه البعد الثاني للمعنى وللتخمينات . . وبتطوير هذا العنصر ، وبالتطور فيه ، شكّلت الفلسفة في ارتباطها الأساسي بالقصيدة وبالمثل ، التأويل والتخمين التامّين ، أي فن التفكير ، ملكة التفكير العليا أو «فن الاجترار». اجترار وعودة أبدية: معدَتَانَ ليستا أكثر مما ينبغي للتفكير (33).

واكب اهتمام هايدغر بالشعر الفترة التي تلت صدور كتابه «كينونة وزمن» (1927) ، عندما بدأ يبحث قضية الكينونة في الشعر (٦٩١) ، إذ توصل إلى أن " الفلسفة لا تقبل في مستواها إلا "« الشعر» ، إذ أصبحت القصيدة تجربة ظاهراتية للحقيقة عبر الكلام الذي أصبح دار إقامة ، عالما لا يبرح ، لأن اللغة تتكلم وتتكلم عن ذاتها أولا ، قبل الشباعر . إن الشعر - يقول هايدغر - هو «التسمية المؤسسة للكينونة، ولجوهر الأشياء كلها- ليس قولا اعتباطيا ، ولكنه ما ينكشف به كل ما نتجادله ، نباحثه في الكلام اليومي . إن الشعر يلامس الأرض باللغة ، ويظهر اللغة كأرض ، كمُّستقَرّ . وإذا استعرنا «فضاء اللغة الفيزيقي» (35) فإن القصيدة نبُّرٌ أوَّلِي للكلام الملفوظ (المنطوق في حالة الصفاء ؟) مثلما هي روَّية جديدة للحروف المكتوبة . إن القصيدة تُسمِعُ وتُري ما تنطوي عليه اللغة . إن الكلام الشعري ، وقد جعل اللغة مسموعة ومرئية كما هي ، شأن قدرتها على الانفتاح ، لا يُظهر أصواتا وعلامات فحسب ، بل البعد الجوهري لإقامة الإنسان (<sup>36)</sup> ، لأن اللغة تضمّ بجال الإنسان وهــو يقطن العـالم ، على الأرض وتحت السماء (37) وأن يُجلى الشعـرُ<sup>'</sup> الأشياء وكأنها عادت لفجرها ولميلادها وكأنها تُرى لأول مرة ، أمرٌ لا يعود لما يمنحه من «مبادرة للكلمات» (مالارميه) بل على الأصح لأنه يُعيدُ لها قدرتها على التجلّى ، عبر الصور والنبرات ، ولا يرتبط الأمر بالشاعر ذاته لأنه يتكلم «على إثر» ما تقوله اللغة بشكل خفيض (ميشال هار) وجوهر الصور هو «أن تُظهر شيئا ما . . . العالم اليومي ، لكن كعالم سرّي ، تبين اللّامرئي (38) . . لأنه لا وجود لشعر إلّا انطلاقاً من اغتراب فكري ، من «ضيق هو ضيق زمنه ووجوده الخاص « . . . نحن [الشعراء] نعود بشهواتنا إلى الأمور التي تتحدث عنها العجائز في السمر ونقول إن ما نبحث فيه إنها هو قضية المرأة الأبدية» (39)

وإذا كان البحث عن الـ «مرأة» الأبدية ، بمثابة بحثٍ عن الـ «حقيقة» ، عن تعدد المعانى . . . فقد صدق هيراقليط . . .

-3-

يقول ميشال راي (40): «ما تم اكتشافه ، في الآن ذاته ، تراتبية في المدلولات تحيل إلى «إرادة» حقيقة ، والتي وجدت سندها في مجموعة من «العلاقات البيانية» (إنه السؤال الجديد الذي توجهه الجينيالوجيا: من يتكلم «خلف» طبقات الد «خير» ، الد «شر» المزعومة هاته) إذ أمكن لإنسان أن يُعيّن نفسه بفعالية اندفاع نحو

تقديم مجازي ، فذلك بعد أن أصبحت مرموزة في فضاء بلاغة سمّت نفسها بالفلسفة ، والتي حمل الظاهر بداخلها قيمة جوهر بالإسم نفسه الـ «حقيقة» . كجواب أولي يمكن أن نعود إلى الشذرة 58 (لايمكن أن ندمِّر إلا باعتبارنا مبدعين) : «أي جنون كان سيكون في الزعم أنه يكفي إبطال هذا الأصل ، هذا القناع الضبابي من الهذيان لتدمير العالم الذي يعتبر أساسيا [لتدمير] الـ «الحقيقة المزعومة! وحدهم المبدعون قادرون على التدمير! غير أنه لا يجب أن ننسى قط ما يلي : يكفي أن نبدع أساء جديدة ، تقديرات ، احتالات جديدة لنبدع على التهادي «أشياء» جديدة أللنه على الأسهاء على الأشياء» (الشذرة 261) «وهل الأسهاء إلا جلودًا» ؟

-2-

بهذا العمق يكون المفكرالسابق لأوانه غير مقروء بعد ، يظل سوء تفاهم نتيجة إفراغه للمعنى الفارط أو الراهن وإخضاعه لله «مطرقة» ، كتمفصل صارم للكتابة وللقراءة ، فلم تنج - رغم لا راهنيتها - من الإقحام القسري في القراءة السياسية ، ولم تنج كذلك - ككل فلسفة عظيمة - من تجنب المصير الذي عدّ لها : تسهيلها ، إساءة استخدامها ، الحطّ من سمعتها ، الناجمة عن فهم خاص لفلسفته الحقيقية . هل «قرأنا» نيتشه حتى الآن ؟

لقد حَبًا نيتشه كلمة الحياة رئين الذهب ، حسبها قال شيلر . مع العلم أن الألم الذي أنزلته به كان عظيها ، ربها كان ذلك من بين أدوات تأويله الجديد المرتبط بالد «فزيولوجيا» لأن الفلسفة لم تستطع أن تحدث إلا «كتأويل للجسد وكسوء فهم له» (مقدمة العلم المرح) .

يقسول أوجين فنك: «... ولعلنا لا نستطيع أخيرا أن نفهم نشيده للحياة المتوحشة في عنفوانها وللإنسان المتفوق وللصحة الريّانة إلا انطلاقا من بؤس المريض وصنوف حرمانه. وتحدد صورة نيتشه تبعا لمظاهر خارجية في آثاره أكثر مما لنواة فلسفته (44)إن انتهاءه إلى الكتّاب البعديين (أو ما بعد الموت posthumes)، الذين لا يُفهمون كثيرا بالمقارنة مع الذين هم «ظلال» لعصرهم، ربها كان ما يشد إليه أكثر، لأنهم في كونهم يُتأملون فقط، ثمة تكمن سلطتهم. يقول: «إننا بعيدون عن أن نكون «ألمانييّن» بالمعنى الرائج اليوم لكلمة Deutch ، حتى نجعل من أنفسنا الناطقين باسم الوطنية والحقد العرقي ، حتى نبتهج بالعدوى الوطنية (...). إننا

نحن الذين بلا وطن ، متنوعون ، ومختلطون فيها يخص الجنس والأصل باعتبارنا «ناسا عصريين» ، وبالتالي نادرًا ما نعزى بالمشاركة في هاته المغالاة وفي خدعة الهيام بالذات العرقي هاته ، التي تعرض نفسها في ألمانيا كعلامة مميزة للمزايا الألمانية ، والتي لدى شعب «الحس المؤرخ» تعطي انطباعا مزدوجاً عن الزيف والوقاحة» (42).

وما معنى المعاصرة هنا سوى القدرة والاستعداد على التبدد ، ما تم تأويله خطأ في مقولة «الإنسان المتفوق» الذي تم بعيدا عن سياق "العودة الأبدية" : إرادة الحياة ، التي تميل إلى أن يخرج الإنسان عن مجرى الإنسان الراهن ، بتجاوزه المستمر لذاته ! ليس بالدخول فقط في غياهب المجهول ، بل في الضارب في القدم كذلك ، البحث عن إمكانية وشكل جديدين للحياة ، ليوفر الانسان على نفسه «الغضب الصامت اللذي سيمحكم به عليه» . في شذرة «المبهمون» (371 من العلم المرح) ، يقول «الحقيقة هي أننا في نمو ، نخلع عنا قشوراً بالية في تغيير دائم ، نكتسب جلدا جديدًا كل ربيع ، لا نفتاً نصير شبابا أكثر فأكثر ، نصير مستقبلين ، شاخين ، أقوياء ، نغرس جذورنا دائما بقوة أكبر في الأعماق - في الشر - بينها في الوقت نفسه نعانق السهاء دائما بحب وسعة أكثر ، وبكل أغصاننا ، بكل أوراقنا نمتص ضوءها بتعطش . إننا ننمو مثل الأشجار ، مثل كل ما هو حي ، هذا ما يستعصي على الفهم - ولسنا ننمو في مكان واحد فقط ، لكن في كل مكان لا في اتجاه واحد بل بقدر ما ننمو إلى الأسفل . . » .

لذلك تقترن الإرادة عنده بالنسيان ، كل فعل يقتضي النسيان ، الذي لا تكون حياة بدون هذا الفن . وللنسيان هنا علاقة ليس بها هو ضد التذكر وسلطته كحقيقة وحيدة ، كامتلاء للمعنى والجواب المتوارث فحسب ، بل كذلك بمعنى «أن نحيا» بمعنى الد «قتل» لإفراغ قيمة «الأب» ، فأن نحيا «-معناه : أن نلقي باستمرار بعيدا عنّا شيئا ما ينزع إلى الفناء ؛ أن نحيا معناه : أن نكون قساة وبلا رحمة بالنسبة بل ما هو ضعيف وبال فينا ، وليس فينا فحسب »(43).

-1-

بناء عليه ، هل يريد مريدين له ؟ مع العلم أن زرادشت لا يريد أن يعود إلا عندما يُجْحَدُ عكس الذين يبحثون عن أن يتضاعفوا بعشرات ، بمئات ، يبحث نيتشه عن أصفار . لأن المسألة كما يقول مسألة لياقة ووعي ، وللوعي «ينقص الآن طبيب الأسنان» ، ليقويها ويفحصها ، لأن «ملكة الاجترار» رهينة بسلامتها ،

لذلك يقول للقارى : «أسنانا قوية ومعدة سليمة ، هو ذا ما أتمنّى لك ! وإن فهمت كتابي ، مؤكد أنك ستتفهّمني ( 44 لأن الفم المجرّد من الأسنان - كما يقول خليق به ألاّ يتناول ببيانه جميع الحقائق ( 45 ) .

ح\_ب بني مـلال 25ـ 4-1992

# هوامس المقدمة

| هكذا تكلم زرداشت - نيتشمه . ت . فليكس فارس . نص الشيخة والفتاة ص . 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (1)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| -دار القلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| نفسه -نصٰ : نشيدا آخر للرقص ، ص 256 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (2)  |
| نفسه . نصّ : نشيدا للرقص ، ص 135 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)  |
| نفسه ص 136 -137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (4)  |
| وردت الإشسارة في الكتاب: . Epérons. J. Derrida, ed Flammarion 1978 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (5)  |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| نفسه ص 39-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (6)  |
| العلم المرح - الترجمة الحالية ، الشذرة (ش) 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (7)  |
| ردت الجملة في كتاب : Epérons ص . 103 . وهي من الشذرات التي لم تنشر ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (8)  |
| إذ وجدت من بين مخطـوطات نيتشه ، وحـدها على ورقـة ، بين مزدوجتـين ، وهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| الجملة التي اعتمد عليها دريدا في تحليله لأساليب نيتشه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| - Crépuscule des idoles. Nietzsche. ed. essais/folio p. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (9)  |
| نفسه ص 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (10) |
| Epérons P. 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (11) |
| - Questions de Style, in Nietzsche aujourd'hui 10-18. P 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (12) |
| - L'étrangeté du texte . Claude Lévresque. 10.18 P 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (13) |
| العلم المرح -52-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (14) |
| نفسه - ش72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (15) |
| - Espérons. P. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (16) |
| العلم المرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (17) |
| - Humain, trop humain. Nietzshe. ed. Folio/essais P. 290 frag, 380 :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (18) |
| Leg maternels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| هكذا تكلم زرادشت نص الشيخة والفتاة ص 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (19) |
| - Eccé Homo. Nietzshe. ed. Folio/essais P. 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (20) |
| هذا الشاهد وما قبله عن هكذا تكلم زرادشت ص317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (21) |
| - Humain, trop humain - frag. Masques 405 P. 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (22) |
| هكذا تكلم زرادشت -ص 322ُ-323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (23) |
| العلم المرح ، ش . في أصل الشعر 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (24) |
| ، عن المنطقة الم | (25) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |

| العلم المرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bit attilled the street of the second street of the second | (30) |
| نفسه . نص نشيد الأشجار ص 327 . يمكن العودة كذلك إلى نص "الشعراء" من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (26) |
| نفس الكتاب ص 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| نفسه ، نص الظل ص 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (27) |
| العلم المرح ، ش. 382 (الصحة الكبرى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (28) |
| Nietzsche et la philosphie. Gilles Deleuze, nrf. p.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (29) |
| نفسه ، ص 20، يمكن كذلك العودة إلى نهاية الشذرة 38، عن الوضوح (العلم المرح)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (30) |
| - L'étrangeté du texte. p. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (31) |
| - Ecce Homo P. 119. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (32) |
| Nietzsche et la philosophie P. 35. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (33) |
| - Approche de Hôlderlin, Martin Heidegger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (34) |
| أو مقارباته لشعر تراكل ، ريلكه وغيرهما .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| -Acheminement vers la parole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (35) |
| Martin Heidegger, ed. Tel / Gal . P. 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| - Mag. Litteraire N 235 . NOV. 86 P. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (36) |
| - Acheminement vers la parole P. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (37) |
| Essais et conferences. M. Heidegger, ed. Tel/Gal P. 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (38) |
| هـ. ت زرادشت . نص الشعراء ص 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (39) |
| La Généalogie Nietzschéene, Par Jean - Michel Rey in , La Philosophie III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (40) |
| le Kant à Husserl, ed. Marabout 1979. P. 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| «فلسفة نيتشه» Eugène Fink تعريب إلياس بديوي- منشورات وزارة الثقافة والإرشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (41) |
| القومي - دمشق 1974 . ص 7. وعن القراءة الخارجية : انظر : «تحطيم العقل» الجزء $\Pi$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| جورج لسوكاش- دار الحقيقة ، بيروت- ترجمة إلياس مرقص ، الطبعة الأولى 1981 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| يمكسن الرجوع لمقاربات جديدة ، بالخصوص رقم 4 ، 12 ، 13 ، 14 ، ضمن كتاب -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Niezsche aujourd'hui? T.2 - Passion10-18.1973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| العلم المرح . ش 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (42) |
| نفسه ، ش 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (43) |
| نفسه، ش 54 بعد المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (44) |
| هـ . ت زراشت ص 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (45) |

هزء،ٌ مكرٌ وانتقام

العلم المرح

# 1 استدعـاء

26

تجرّأوا أن تذوقوا من طعامي ، أيها الأكلة ! غداً سيكون طعمه أفضل وبعد غد سيبدو لكم أحسنَ ! أترغبون في المزيد منه ؟ ستُلهمني وُصفاتي القديمة بقدر وصفات جديدة

### 2 سعــادت*ی*

عندما مللتُ البحث تعلمت الاكتشاف ولمّا أمست لي ريح رفيقًا صرتُ لكل ريح شراعًا

### 3 إقسدام

أُسبِّر ، حيثها تكونُ ! ففي العمق يكون المنبعُ ! دع بنات وردان تصرخُ : "إن الجحيم في العمق أبدا يكونُ»

### 4 حـــوار

أ- هل كنتُ عليلا ؟ هل شُفيتُ ؟ من كان إذن طبيبي ؟ ولكن ، هل استطعت نسيان كل شيء ! ب- الآن اعتقد أنك شفيت : لأن من ينسى ، سليمُ .

العلم المرح مسمس

### 5 للفاضلين

على فضائلنا أيضا ، أن تعلم كيف ، بأقدام ناعمة كأبيات هو ميروس ، تأتي وتروح

### 6 حكمــة

في السهل لا تمكث! وعلى الصعود أكثر لا تتجرّأ! فالعالم مُدْرَكٌ من منتصف الارتفاع أحسن مرأى ، يقدّمُ

### (\*) Vade mecum, Vade tecum 7

أيسحرك أسلوبي وكلامي ؟ ماذا ؟ ستتبعني خطوة خطوة ؟ لاتأبه بأن تكون إلا لنفسك مخلصا وستكون قد تبعتني -رويدا! رويدا!

### 8 التغير الثالث للجلد

الآن جلدي ينطوي ، يتفتّت ، الآن ، فيّ ، الثعبان يصبو الآن ، فيّ ، الثعبان يصبو بشوق إلى المزيد من التراب هَضَم . لقدار ما من التراب هَضَم . فره من العشب والحجر شرهٌ ، على طريقي الملتوي ، لقوتي الأبدي ، التراب ! أنت يا مرعى الثعابين !

<sup>(\*)</sup> صديقي الملازم ، صديقك الملازم .

### 9 ورودي

أجل حظي -يريد أن يفتنكم! لأن كل حظ يطلب الفتنة! أترغبون في قطف ورودي ؟ انحنوا ، واختبئوا بين الصخر والأشواك ، وأصابعكم ، غالبا العقوا! لأن حظي -حظٌ منكدٌ! لأن حظي -حظٌ منكدٌ! أترغبون في قطف ورودي ؟

# 10 المستخف

لأنني كففت عن الاهتمام ، لأنني نثرت كثيراً عُرِفْتُ بالمستخفِّ . من يشرب ملء الكأس فقد سكب منها كثيراً ولم يزدر ، لأجل هذا ، خمرا .

# 11 يقول المثل

فِجُّ ووديعٌ ، ظريفٌ وفظٌّ غريبٌ وَأَلُوفٌ ، قَذِرٌ وطاهرٌ، لقاءُ العقَلاءِ والمجانين ، أنا كذلك ؛ وأريدُ أن أكونَه يهامةً ، ثعْبانًا وخنْزيراً . العلم المرح

### 12 إلى صديق للنور

إذا أردتَ أن لا يَكَلَّ نفاذُ النظر والرَّأْيِ طاردِ الشمسَ في الظلِّ

# 13 من أجل الراقصين

فردوسٌّ هو الجليد الناعم لمن يعرف جيدًا كيف يرقصُ.

# 14 الباســـلُ

عداوةٌ بلا مرونة ولا جمال خيرٌ من صداقة بإصلاح رديء

### 15 الصحدأ

غير كاف، أبداً ، أن تكون مشحوذاً فالصداً ضروريٌّ لك أيضا إن أردت ألا تُعْرف مغفَّلاً .

### 16 إرتقاء

- «كيف أصل بسرعة إلى القمة ؟» - اصعد دائها ، ولا تأبه بذلك !

### 17 شعار العنيف

لاتَرْجُ أبداً: كفَّ عن التشكي هكذا! النتزاع! النتزاع!

### 18 نفوس بليدة

أكره النفوس البليدة حيث لا طيبة ، ولا خبث أيضا .

### 19 الفاتن رغما عنه

كسلاً ، ألقى بكلمة فارغة على غير هدًى سببت زلّة امرأة .

# 20 للوزن

إن ألمَّا مضاعَفا مطاقٌ ، أكثرْ من ألم أوحد : أتريد أن تخاطرْ ؟

### 21 كبريساء

لا تنتفخ : خوفا عليك من أن تنفجر بأقل وخزة .

# 22 رجل وامرأة

"إنزع المرأة التي من أجلها يحترق قلبك!» هكذا يفكر الرجل؛ المرأة لا تنزع أبدا، إنها تخفى.

### 23 تفسيـــر

أُفَسِّرُنِي ، وأكذبُ عليّ ! أنا مفسِّر نفسيّ العاجِزُ ! وحده من يرتقي مسلكه الخاص يبجل معرفتي بنفسي ! العلم المرح العلم العلم المرح العلم العلم المرح العلم العلم العلم المرح العلم العلم العلم المرح العلم العلم

### 24 دواء للمتشائمين

لم يعد لأي شيء مذاق - إذن ؟ نفس النزوات دائها ؟ حنقُك ، بصقاتُك ، شتائمك - تضني أناتي وفؤادي . اعزم طوعًا على أن تبتلع فوراً بلا تكلف ، ضفدعا شحومًا ! علاج ضد عُسر الهضم .

### 25 رجساء

لعدد من الناس أُخْبِرُ العقول وما خبرت أنا من أكونْ !
فعيْنِي منِي أدنى !
وما أراه ليس أنا ،
لا ولا أكثر ما رأيت .
كنت أغنم أكثر
لو مدًى بيني وبيني ،
طبعًا ، أقل بعدًا من عدوى !
ومن أقرب الأصدقاء أكثر بعداً
لكن الوسط بيني وبينهُ
أكشفتم عمّا أرجوهُ ؟

### 26 صلابتىي

يجب أن أرتقي مئات الدرجات يجب أن أعلوبينها تصيحون : «أيها الصلب! أنحن إذن متحجرون؟ يجب أن أرتقي مئات الدرجات . ولا كرامة لمن يرضى بالقيام مقام درجة .

### 27 المسافسسر

«لا طريق لأي مكان ، هوة حولي وصمتُ الموتِ !»-تلك كانت إرادتك ! وانحرفتْ عن كل مسلكِ -أيها المسافر ، آن الأوان فانظر بثبات وكن صاحيا ! لقد مِهْتَ ، إذا كنت - بالخطر - تؤمن .

### 28 عزاء للمبتدئين

بين ظهراني الخنازير التي تنخر ، انظروا الطفل العاجز ، متقلصة أصابعه والبكاء ، كلَّ ما يمكنه - أيستطيع يومًا أن يقفُ و يمشي ؟ لا تخافوا ، فقريبًا ، أعتقد ، سترونه يرقص ! - بمجرد ما يقف على قدميه - لن يلبث أن يقف على رأسه أيضًا !

### 29 أنانية الكواكب

إن لم أتَدحرَجْ ، تدحرج البرميل المستدير -حول نفسي دون توقف - هل سأحتمل التوق الى الشمس المحرقة ، دون أن أشتعل ؟

# 30 القريسب

قريبًا ، يضايقني القريب : إن ، بعيدًا عني ، لم يَسْمُ إلى الأعالي كيف سيمسي لي نجما ؟

### 31 القديس المقنع

بحياء غِبْطَتُكَ تكسو دهاء الشيطان ، سخريّتهُ وزيَّه عبثا [تحاول]! فمن عمق نظرتك تشعّ القداسة

### 32 الخاضع

أ- يتوقف ، يُصغي : ما عسى أ- يتوقف ، يُصغي : ما عسى أن يُضلَّهُ ؟ ماذا يسمع ، مد مدمًا ، في أذنيه ؟ من يكون قد هدّه ؟ ب- ككل من كان ، قديمًا ، مقيّدًا ، حيثها يكون، يسمع صلصلة القيودْ.

### 33 المنعزل

أكره أن أتبع بقدما أكره أن أقود أن أطيع ؟ لا ، أبداً ، وأبدا أن أحكم! من لم يرعب نفسه ، أبدا من الآخر يستلهم الرعب ووحده من يستلهمه ، قيادة الآخرين يعرف . مسبقًا ، أكره أن أقود نفسي! كحيوانات الغاب والبحر أحبّ أن أتيه حيناً أحبّ أن أتيه حيناً أو قل ، أتذكر عن بعدٍ وبهدوءٍ ، مسكني - أو قل ، أتذكر عن بعدٍ وبهدوءٍ ، مسكني - لا سترجع حَوَاسي وانسحر بنفسي .

### Seneca et hoc genus omne (\*) 34

هذا الوغد يكتب، ويعيد كتابة كلامه، بحكمة مقيتة

<sup>\*</sup> سنيك وهاته الأنواع كلها ( سنيك : فيلسوف إغريقي ، وهو معلم نيرون )

34 \_\_\_\_\_ العلم المرح

كما لو كان المهمُّ أن يكتب أوّلاً، ويتفلسف ثانياً.

# 35 أثلوجــة

أجل، أحيانا أصنع الأثلوجة [فهي] للهضم ضرورية! إذا كان ما ستهضمون كثيرا آه، كم ستعجبكم أثلوجتي!

### 36 آثار الشباب

بداية ونهاية حكمتي، أصغيت لصداهما: ما ذا سمعت! نفس الإيقاع اليوم لا يملكان، وحدها الآهات والواهات السرمديّةُ لشبابي، هي ما أسمع

### 37 احتـراس

لم تعد الأسفار في هذه الناحية آمنة بعد، إن كنت نبيها، ضاعف نباهتك ! ثُغْرىٰ، تُهملُ ثم تُمزَّقُ ، مهووسة، هذه النفوس: يهجرها العقل

### 38 الرجل التقي يتحدث

الإله يحبنا لأنه خلقنا! «الإنسان خلق الإله» تجيبون أيها الحاذقون، ولأنه خلقه، أهو مجبول على جحوده؟ أمر مضطرب ومفلوق كقبقاب الشيطان.

### 39 في الصيف

بِرَشح جبيننا كان يجب أن نأكل خبزنا ؟ 35

في العَرَق، الأجدر ألاَّ نأكل شيئا! حسب تخمينات أطباء حكماء. إذا القيظ داهمنا: لم نحتاج؟ بم يبوح رمزه الناريُّ؟ أن بعرق جبيننا سنشرب إذن من كرومنا!

### 40 دون رغبة

أجل، إن نظرته بارده : ولذلك تُبجِّلونهْ ؟ هو لا يبالي بتشريفاتكم، كالنسر، عينه على الأقاصي كلاَّ، لن يَراكُم لن يبصر إلاَّ النجوم، النجوم!

### 41 هيراقليطية

بالصراع يا أصدقائي تنزل كل سعادة ساحة الأرض. أجل، لنصبح أصدقاء لا بد من جلجلة المدافع. يتوحد الأصدقاء في ثلاثة أشياء: إخوة في الضرورة سواء أمام العدو أحرار أمام الموت!

# 42 مبدأ المرهكفين

على رؤوس الأصابع، خير من على أربع، من ثقب القفل، خير من أبواب مشرعة.

### 43 نصيحة

أفي المجد أنت طامع ؟ تقبَّل هذه الموعظة إذن : في الوقت المناسب، احْسن التخلي طوعا عن الأمجاد!

# 44 الوصول إلى العمق

ماذا، أنا منقّب ؟ \_ بمنّة، وفّروا عنّي هذا الكلام ما أنا إلا ثقيل كالعديد من الأوزان! أسقط، أسقط دون توقف للوصول أخيراً إلى العمق!

# 45 إلى الأبسد

«اليوم سآتي، لأن اليوم يلائمني» كذلك، يفكر كل من على الدوام يأتي ما همه هذر الناس: «تجيء قبل الأوان! تجيء بعد الأوان!»

# 46 أحكام الكائنات المتعبة

الشمس، يلعنها كل المنهوكين وعندهم، قيمةُ الأشجار : ظلالهُا!

### 47 هبوط

«هاهو يهبط، الآن يقع» هكذا لا تكفّون عن الثّلب... في الحقيقة، إنه ينزل باتجاهكم في هذه الدنيا! في الخطاعة المناء المفرطة إلحاح ونورُه المفرطُ يتحرَّى ظلامَكم.

العلم المرح

# 48 ضدّ القوانين

من اليوم فصاعداً، في حبل عُرفِ حول عنقي، سأعلق ساعة: من اليوم فصاعدا يتوقف مجرى الكواكب، الشمس، صياحُ الديك والظلالْ وكل ما يمكن أن يُنبئني به الزمانْ الآن، كل شيء -كها أرى أخرس وأصم وأعمى كل طبيعة حولي تتصامٌ لدقاّت القانون والساعة.

# 49 الحكيم يتحدث

غريب عن الناس، غير أني مُجدٍ للناس، أتبع سبيلي، تارة شمسا وطورا سحابا \_ ودوما فوق هؤلاء الناس

### 50 ضياع الرشد

هي، الآن، نبيهة ـ كيف حصل ذلك ؟ كيف حصل ذلك ؟ إن رجلا، بسببها، فقد صوابه، وشده التسلية \_ أيل المحيم ذهب رشده \_ لا! بل قل إلى المرأه!

### 51 رغائب تقيّة

على كل مفتاح أن يضيع الآن وفي كل ثقبِ قفلٍ أن يُدار مفتاح عمومي!

كذلك، يفكر دائها كل من هو مفتاح عمومي!

# 52 أن تكتب بالرَّجْل

لا أكتب باليد فقط فرجلي أيضا، تريد أن تكتب دائها، تابثة، طليقة وقوية تجري تارة عبر الحقول وعلى الورق طورا.

### 53 «انساني، مفرط في إنسانيته» كتاب

كئيب وجَفُ ولُ مادمتَ بالخلف تلوي، واثقا مما سيأتي، ومادامت لك بنفسك ثقةٌ، أعدُّك، ياطائراً، واحدا من النسور؟ ألست بومَ مينارفا (\*)السميرْ؟

### 54 لقارئــى

أسنانا قوية ومعدة سليمة ـ هو ما أتمنى لك ! وإن فهمت كتابي مؤكد أنك ستتفهمُني .

### 55 الرسام الواقعي

«الطبيعة بأمان، كل الطبيعة!» - على أي نحو سيتصرف؟ أيمكن للطبيعة أن تُستوفى في الصورة؟ لانهائي هو أصغر جزء في العالم! وهو لا يرسم منها، في النهاية، إلا ما يريد. وماذا يريد؟ ما يعرف أن يرسمه

<sup>( \* )</sup> Minerve : إلهة الحكمة عند اليونان .

العلم المرح \_\_\_\_\_\_

#### 56 زهـو شاعـــر

أعطوني صمْعاً فقط: سأجد خشبا بنفسي! فإعطاء معنى لأربع قواف لا معقولة ليس موضوعا قليل العُجب.

## 57 الذوق الذي يختار

إن تُركْتُ وشأني لأختارُ، بسرور، مكانا صغيرا، سأختار، وسط الفردوس : أو ربها : ببابه، أحسن.

#### 58 أنف أعقف

ور الله الذي المنطقة المنطقة

# 59 الريشة تخربش

الريشة تخربش: أمرٌ لا يطاق أمحكوم عليَّ إذن بالخربشة ؟ أمحكوم عليَّ إذن بالخربشة ؟ لذلك، كلها استولت عليّ، بجرأة، دواتي أكتب بأمواج من المداد. كيف ينساب ذلك، مترعا، سخيا! كم أفلح في كل شيء، مها كتبتُ! دون شك، تشكو الكتابة من عدم الوضوح ما همّنى ؟ ثم من يفكر في قراءة ما أكتب ؟

### 60 رجال متفوقون

هذا يصعد إلى الأعالي ـ هو من يجب مدحه ! ولكن طول الوقت، ذلك، من الأعلى يأتي! ذاك يحيا حتى عن الأمداح خفيا. فهو من الأعلى.

# 61 الشكوكي يتحدث

نصف حياتك انصرم العقرب يتقدم، وروحك ترتعد! العقرب يتقدم، وروحك ترتعد! منذ أن كانت تائهة من أمد طويل وهي تبحث، شيئا لم تجد وهنا تتحيَّر؟ نصف حياتك انصرم: لا شيء عدا الكدر وهنا وهناك خطأ من حين لآخر عها تبحث ثانية؟ لماذا؟ بالضبط أبحث عن العلة.

#### (\*) Ecce homo 62

نعم، أعرف أصلي! شرِهٌ كاللهب، استهلك نفسي، متوهجاً! نورا يصبح ما ألمسه، فحما يمسي ما أتركه مؤكدٌ، أنا لهبٌ

### 63 أخلاق النجوم

ختار منذ الأزل لمدار الكواكب فيم تعنيك، أيها النجم، الغياهب؟ تدحرج بهدوء عبر هذا الزمان! وليكن بؤسه عنك غريبا بعيدا! وللعالم الاقصى ينتمي وميضك! إثها تكون الشفقة عندك أن تكون صافيا! ذاك مبدؤك.

<sup>( \*)</sup> هذا هو الإنسان .

أقطن بيتي الخاص، ولم أقلد أحدا في شيء قطُّ، وأسخر من كل معلم لم يعرف كيف يسخر من نفسه.

مكتوب فوق بابي

لن يكون هذا الكتاب بحاجة إلى تمهيد فحسب: ففي نهاية الأمر سيبقى الشك دائها على أنه لم يمكن لأحد أبدا، أن يؤالف مع التجربة بتمهيدات سابقة لهذا الكتاب، إن لم يعش تجربة مماثلة. يبدو أنه مؤلف في كلام طلاقة ذوبان الجليد: كل شيء فيه نوق، قلق، تناقض، كأيام أبريل، حتى وكأننا استرجعنا فيه فصل الشتاء القريب جدا، تماما كما نسترجع النصر عليه، النصر الذي يأي، الذي يجب أن يأتي، الذي ربها أتى الآن. . . الاستكشاف يسيل بغزارة، كأن الحدث الاكبر مفاجأة قد تحقق، استكشاف ناقه \_ ذلك أن الشفاء كان هذا الحدث المفاجىء.

«العلم المرح»: هو ذاك ما يبشر بأعياد زُحل عقلِ قاوم بصبر أطول وأعنف قسرٍ ــ [قــاوم] بصبر، بصرامة، ببرودة، دون إذعان، ولكنّ أيضًا بــلا أمل، والذي فجأةً يبدو مهاجما بالأمل، بأمل العافية، بنشوة الشفاء. أي شيء أعجب في هذه الحال من ميلاد العديد من الاشياء اللامعقولة والخرقاء، وأن الكثير من الرقة النزقية قد بُدِّدت لصالح قضايا ذات إهاب شائك، والتي لم تكن مطلقا لتستجيب للمداعبة والإغراء. إن هذا الكتاب كله ليس في الواقع سوى رغبة في المتعة بعد فترة طويلة من الحرمان والضعف. سوى ارتعاشة فرح بالقوى المسترجعة، سوى الايهان الموقَّظِ مجددا بغد وببعد غد، سوى الاحساس والحدس المفاجئين بالمستقبل، بمغامرات جديدة، ببحار مباحة مجددا، بأهداف مسموح بها من جديد، [أهداف] جديرة بالثقة مرة أخرى. ثم كم من الأشياء لن تالحقني بعد الآن ! [ك] أثر الخلاء، الإنهاك، الجحود، الجمود في ريعان الشباب، هذه الشيخوخة المحشورة في المكان الرديء، استبداد الألم هذا، المتجاوز أحيانا باستبداد الأنفة، الذي يأبي نتائج الألم ـ والحال أن النتائج عزاءات ـ هذا الانفراد الجذري كمقاومة يائسة ضد بغض البشر بوضوح مرضيٌّ، هذا التقييد العميق للمرارة، للضراوة، لمظهر المعرفة الجارح مثلما يُخضعه للتَّقادم هذا النفور المتنامي تدريجيا لصالح حمية روحية طائشة، تدليع حقيقي للذهن \_ هذا ما نصطلح عليه بالرومانسية . واهًا ! من ذا الذي يقدر أن يكابد هذا! غير أن من يستطيع ذلك سيغفر لي، دون شك، قليلا من الجنون، من

<sup>(\*)</sup> هذا التشديد وغيره من المؤلف.

44

الفيض، من «العلم المرح» ـ مثل حفنة من الأناشيد حيث يستهزىء شاعر من كل الشعــراء بشكل يعسر الصفح عنه. أيْ! ليس فقط بخصــوص الشعــراء و«أحاسيسهم الغنائية» الجميلة يشعر هذا المنبعث بـالحاجة إلى تجريب مكره: من يدري أية ضحية من الضحايا سيختار، أي موضوع هائل من المواضيع المخيفة الساخرة المحاكاة سيحرضه عما قليل؟ مستهل التراجيديا (Incipit Tragædia \*) هو ما كتب في ختام هـذا المؤلف بوقـاحـة قلقة: علينا أن نحاذره! فشيء ما مخيف جوهريا يتهيأ: مستهل محاكاة ساخرة، ذلك أمر لا ريب فيه . . .

\_2\_

ولكن لنترك ثمة السيد نيتشه : ماذا يعنينا أن يسترجع السيد نيتشه عافيته ؟ إن عالِما نفسيا لا يعرف إلا القليل من الاسئلة المغرية تلك التي تبحث في العلاقة بين الصحة والفلسفة، وفي حالة مرضه هو فإنه سيتعمق في مرضه بكل فضوله العلمي. في الواقع يكفي أن نكون إنسانا لتكون لنا بالضرورة فلسفة خاصة : غير أن ثمة اختلافا بيِّناً. فالحاجة لدى الواحد، هي ما يباشر التفلسف، ولدى الآخر، ثرواته وأبَّاته، أما فلسفة الأول فضرورة، باعتبارها سندا، تهدئةً، دواء، تخليصا، رفعة ، تجردا من الذات ، أما بالنسبة للشاني فلا تعدو أن تكون مجرد ترف جميل ، وفي أحسن الأحوال، مبهجا الستكشاف ظافر يجب أن يُسجَّل في النهاية في عواصم كونية على القبة الـزرقاء للأفكـار. في الحالة الأخـرى، المألوفة جـدا، عندما يكونُ الضيق هو منتج الفلسفة شأن ما هو معروف عند كل المفكرين العَلين وربها كان المفكرون العليلون متفوقين في تاريخ الفلسفة \_: كيف سيمسي الفكر ذاته، وقد خضع لضغط المرض ؟ ذاك هـ و السؤال الـذي يهم عالِـم النفس : وهنا تكون التجربة محتملة. ليس بخلاف ما يفعل مسافر يقرر أن يستيقظ في ساعة محددة، ثم يستسلم بهدوء للنوم، قياسا على ذلك، لنفترض نحن الفلاسفة أننا مرضنا، سنستسلم جسما وروحا للمرض \_ نطبق أعيننا تقريبا على أنفسنا. وشأن ذاك الذي يعرف أن شيئا ما فيه لا ينام، [هذا الشيء] يعد الساعات ليوقظه في الوقت المطلوب، نحن أيضا نعلم أن اللحظة الحاسمة ستجدنا يقظين ـ ووقتذاك ينبجس شيء ما ويضبط العقل في حالة تلبُّس، أقصد، على وشك أن يضعف أو أن يتراجع، أن يستسلم أو أن يتصلب، أن يكتئب أو أن يتداعى، لا أدري لأية

<sup>(\*)</sup> الكلمات والجمل اللاتينية واردة في النص الأصلي كذلك . احتفظنا بها في سياقها وحاولنا ترجمتها في الهامش.

45

حالات عقلية مَرَضية، تُقاومها عادة، أيامَ العافية، أنفةُ الذهن (حتى نبقى في المعنى القديم: «الـذهن الأبيّ، الطاووس، الفرس، هي حيوانات الارض الشلاثة الأكثر زهوا»). نتعلم على إثر مساءلة الـذات بشكل مماثـل، على إثر تجربـة ذاتية مماثلة ، إعمادة النظر في كل ما سبق أن تم تأمله حتى الآن ، بنظرة ذربة : نحوز أحسن مما مضى الضلالات، المورابات، أنواع الاصطياف، مناطق شمس الفكر حيث لم يكن المفكرون لينقاذوا ضد إرادتهم أو ليضلوا إلا لأنهم كانوا يتألمون. من الآن فصاعدا نعرف إلى أين، باتجاه ماذا يقود عند الضروزة الجسد المعتل العقل، ويدفعه ويجدبه لا شعوريا \_ نحو الشمس، السكينة، الرقة، الأناة، الدواء، التغزية بمعنى معين. كل فلسفة تولي للسلم مكانة أرفع عما توليه للحرب، كل أخلاقيات تنمّى مفهوما سلبيا للسعادة، كل ميتافيزيقاً وكل فيزيقا تدعى الإلمام بغاية ما، بحالة نهائية ما، كل طموح ذي سيادة جمالية أو دينية، لجهة، لما وراء، لخارج، لما فوق، تسمح بالتساؤل عما إذا لم يكن المرض هو ما يلهم الفيلسوف. إن التنكر اللاشعوري للحاجات الفزيولوجية تحت أقنعة الموضوعية، التصور الذهني، العقلانية الخالصة ، قادر على أن يأخذ أبعادا مخيفة \_ وكثيرا ما تساءلت ، بعد تقليب طويل، إن لم تكن الفلسفة إلى ذلك الحين عبارة عن تأويل للجسد وسوء فهم له، على الاطلاق. فوراء أحكام القيمة السامية حيث كان تاريخ الفكر مسددا حتى الآن، كانت تُـستَـتَرُ خلافات بصدد بنية الجسد، سواء من قِبل أشخاص منفردين، أو من قبل طبقات اجتماعية أو أجناس بكاملها. ومن المشروع أن نتأمل الحاقات المتهورة للميتافيزيقا، وبالخصوص الأجوبة التي تقدمها عن سؤال قيمة الوجود، كهذا المقدار من الأعراض المرضية للبنيات الجسدية الخاصة لبعض الأشخاص، قبل كل شيء، وإذا ما كانت تخمينات مماثلة عن العالم، إيجابية كانت أو سلبية ، لا تتضمن ، من وجهة نظر علمية ، أدنى شيء من الواقعية ، فإنها بالمثل، لا تقدم للمؤرخ ولا لعالم النفس مؤشرات موثوقا بها باعتبارها أعراضا مرضية كم ذكرت آنفا، عن بنية الجسد القابلة للاستمرار أو الفاشلة، عن فيضه وعن طاقته الحيويين، عن سيادته في التاريخ، أو بالعكس عن تضايقاته، عن انهاكاته، عن افتقاراته، عن حدسِهِ النهاية، عن إرادة بلوغ مداه. مازلت بانتظار مجيء فيلسوف طبيب، بالمعنى الاستثنائي لهذه العبارة، حيت ستنهض مهمته على دراسة مشكلة الصحة الاجتماعية لشعب ما، لحقبة ما، لجنس ما، للانسانية - وسيجرؤ يـوما ما على إيصال ريبتي إلى اقصى حد، وعلى تطوير الفرضية: في كل نشاط فلسفى لم

يكن الأمر يتعلق حتى ذلك الحين بالعثور على الــ «حقيقه» إطلاقا، ولكن بشيء آخر تماما، لنقل بالصحة، بالمستقبل، بالنمو، بالقوة، بالحياة. . . .

\_3 \_

نحزر [إذن] أنني لا أريد أن أتخلى أبدا، بصعوبة، عن فترة السقام البالغ هذه، حيث ما تزال فائدتها حتى اليوم، بالنسبة لي، غير مستنفدة بعد: كما أنني واع بما فيه الكفاية، بكل الطائلة التي تمنحني، قطعا، إياها التغيرات اللامتناهية لحالتي الصحية عن كل نموذج خشن للعقل. إن فيلسوفا عبر ولا يكف عن عبور حالات صحية عدة، ومر بهذا المقدار من الفلسفات، لا يستطيع أن يفعل أكثر من تغيير كل حالة من حالاته للشكل وللأفق الاكثر روحية ، ـ فن التغيير، تلك هي الفلسفة. لا نملك نحن الفلاسفة الآخرون أن نفصل بين الروح والجسد، كما يفعل الناس، أقل من أن نفصل أيضا بين الروح والعقل. لسنا ضفادع مفكرة، آلات للإسقاط أو للتسجيل دون أحاسيس، \_ يجب علينا أن نولِّد دوما أفكارنا من صميم آلامنا، وبأمومة ننعم عليها بكل ما فينا من حياة، من حب، من رغبة، من شغف، من وجع، من شعور، من مصير ـ من حتمية . أن نحيا ـ هذا يعني بالنسبة لنا: أن نغيّر باستمرار كل ما نحن عليه نوراً ولهبا، كذلك الحال أيضا، أن نحول كل ما يؤثر فينا، لا يسعنا أبدا أن نتصرف بوجه آخر. أما ما يتعلق بالمرض، هل من الممكن على الأقل، إذا سولت لنا أنفسنا أن نتساءل، هل من المكن أن نعفى أنفسنا من ذلك ؟ وحده الألم العظيم همو المحرر النهائي للعقل، مُرَبِّي الريبة الكبيرة الذي يجعل من كل (ياء) (هاء)، هاء أصيلة حقًّا، أي [أن نجعل] الحرف ما قبل الاخير، قبل الأخير . . . وحده الألم العظيم، هذا الألم المديد والبطييء، الذي لا يتعجل، حيث نوكل تقريبا، كما مع الحطب الغضّ، يُكرهُنا، نحن الفلاسفة، على النزول إلى عمقنا الأخير، على انتزاع هذه الثقة منا، [على انتزاع] كل عطف، كل حلَّ وسط، حيث وظَّفنا ربها كل إنسانيتنا فيها مضى. أشك في أن ألما ماثلا «يُحَسِّنُ» \_ ولكنني أعرف أنه يعمقنا. منذ ذلك الحين \_ إما أننا نكون تعلمنا أن نواجهه بأنفتنا ـ بسخريتنا، بقوة إرادتنا على غرار الهندي الذي يصمد لأقبح ألوان العذاب، بفرط ذمّه لجلاده، وإما أننا بفضل الألم نكون انطوينا في هذا العدم الشرقي - النيرفانا - في الخرس، الخمول، صمم الزهد، الكفر بالذات وخَورها: يبقى أن مثل هذه التمارين الطويلة والخطيرة، لضبط النفس، تجعل منا إنسانا آخر، باستفهامات إضافية، بل قبل كل شيء بإرادة التساؤل في المستقبل، بإصرار أكثر، بعمق، بصرامة، بقساوة، بفظاظة وبرصانة لم يسبق لها مثيل حتى الآن. لم تعد هناك ثقة في الحياة، فالحياة بدورها أصبحت مطلبا. ولكن لا يُعتقدن أن أحدا قد تكدر بالضرورة من ذلك! حتى آنذاك يظل حب الحياة ممكنا ولو أننا سنحب بعد الآن بطريقة أخرى. إن حبا تجاه امرأة هو ما يوقظ فينا شكوكا . . فالابتهاج الذي يحس به مثل هؤلاء الناس، الأكثرر رهافة، والمُرَوْحنين أكثر (Spiritualisés)، تحت وطأة الافتتان بكل ما له طبيعة ريبية، قادر بتوجهه الجلي على تحويل كل ضيق المشكوك فيه، كل خاطرة الخوف وغيرة العاشق أيضا، باستمرار [هكذا] سنختبر غبطة جديدة . . .

#### \_4 \_

في النهاية وحتى لا يبقى المهم مُنضمرا: فمن هُوي مماثلة، ومن سقام بالغ عاثل نشفى، كما من خدر الشك البالغ نعود وقد ولدنا من جديد، بآراء جديدة، أكثر حساسية، أكثر فظاظة، بذوق مهذب أكثر للإبتهاج، بمذاق مرهف لكل الأشياء الجميلة، بحواس أكثر مرحا، ببراءة جديدة وأكثر مخاطرة في الفرح، أكثر سذاجة وأكثر رهافة في الآن ذاته، مما لم نكن عليه قط فيها سبق. واهما الكم تبدو لكم المتعة وقتئذ منفرة ، خشنة ، تفيهة وباهتة كما يفهمها عادة طالبو اللذة «أصحابنا المثقفون»، أثر ياؤنا، وأولياء أمرنا! بأي خبث نشاهد بعد الآن ضجيج المعارض الكبير حيث يستسلم اليوم ال «انسان المثقف» المديني للغصب من طرف الفن، الكتاب والموسيقي، بغايات «المتع الروحية»، كتأثير المشروبات الروحية! كم تشج في آذاننا صرخة الشغف المسرحية ، كل التمرّد الرومانسي ، كل التباس الحواس ، التي تؤثرها الدهماء المثقفة، بكل طموحاتها إلى اللاموصوف، إلى التعظيم، إلى التخديد، كم أضحىٰ كل هذا غريبا عن ذوقنا ! لا ! على قدر ما نكون نحن الناقهون بحاجة إلى فن، سيكون فنا آخر تماما، فن هازىء، خفيف، منفلت، رشيق بغاية الإتقان، مصطنع بكمال مظلق، يلتمع كلهب مضىء، في سماء بـ الاغيـوم! فن، قبل كل شيء من أجل الفنانين، من أجل الفنانين ققط! نحن خير خبراء في هذا النفي يُعتبر، قبل كل شيء ضروريا لهذا الفن: المرح، كل أنواع المرح أيها الاصدقاء! ثم كفنان، أحبُّ أن أبرر ذلك، إننا نعرف جيدًا عددا من الأشياء، بعد الآن، نحن الناس المتيقظون: أيْ نعم! كم نفرط في التعلم لكي نحسن النسيان من بعد، لكي لا نعلم جيدا أي شيء، كفنانين! أما ما يتعلق بمستقبلنا: فسَيُعثَر علينا بصعوبة في أعقاب أولئك المصريين اللين يعكرون أمن المعابد ليلا،

الذين يحتضنون التهاثيل ويحرصون على الإطلاق على إظهار [و] كشف و إخراج ما احتُفظ به سراً لاسباب دقيقة في واضحة النهار. لا، إن هذا الأسلوب الضار، إرادة الحقيقة، هذه «الحقيقة» مهم كان الثمن، هذا الهذيان الصبياني في طلب الحقيقة، كلها عندنا بعد الآن من المكروهات: فنحن مفرطو الضَّرس، الرصانة، الابتهاج، المبتلون بالاحتراق، أعمق من ذلك. لا نعتقد أبداً بأن الحقيقة تظل كذلك، بمجرد ما نزيح عنها قناعها: لقد عمّرنا طويلا لنؤمن بهذا. واليوم فالمسألة بالنسبة لنا، مسألة لياقة عندما لا نستطيع أن نرى كل شيء بلا قناع، ولا أن نشاهد كل عملية أو نريد فهم كل شيء و «العلم» به. «أصحية أن الإله حاضر في الأشياء كلها ؟ -سألت طفلة صغيرة والدتها \_ يبدو لي أن ذلك غير لائق» \_ [هذا] تنبيه للفلاسفة! علينا أن نُمجِّدَ الحياء الذي تتخفى بـ الطبيعة وراء الأسرار والرِّيب المبرقشة . ربما يكون اسمها، حتى نتكلم إغريقيا Baūbo (\*) ؟ هؤلاء الإغريق! كانوا منسجمين ومعنى أن نحيا: أي ما يستلزم أسلوبا جريئا للتوقف عند الظاهر، عند الغلاف، عند البشرة، عند الافتتان بالظاهر، الايمان بالأشكال، بالأصوات، بالكلمات، بآلهة الظاهر كلُّها! هؤلاء الإغريق كانوا سطحيين \_ بعمق! أليس هذا بالذات هو ما عدنا له، نحن مقتحمو أهوال العقل، الذين توقَّلوا أعلى وأخطر قمم الفكر المعاصر \_ الذين راقبوا الآفاق ، من الأعالي، والذين من هناك ألقوا نظرة باتجاه الاغريق ؟ عشاق الاشكال، الايقاعات، الأسفل؟ أليس في هذا ما يجعلنا - إغريقيين؟ مولعين بالأشكال بالأصوات وبالكلمات ؟ وبالتالي فنانين ؟

> روتا، قرب جنوة خريف هذه السنة 1886

> > : Baūbo (\* )

الكتاب الأول

## 1 أطباء الهدف من الوجود

حاولت عبثا تأمل الناس مليا باستحسان أو باستقباح، جميعا وكل واحد على حدة، ولم أبصرهم أبدا إلا وهم مثابرين على شغل واحد: العمل على ما هو مفيد لحفظ النوع. وهذا الأمر في الحقيقة لا يعود للاحساس بالحب تجاه هذا النوع [البشري]، ولكن فقط لأنه لا شيء أكثر تأصلا، قوة، تصلبا ويستحيل قهره أكثر من هذه الغريزة دلك أن هذا الآحساس الفطري هو أصل النوع القطيعي الذي هو نحن، على الاطلاق. فبمجرد ما نشرع، بقِصر النظر المألوف، في تصنيف الأنواع، يحسب العادة، إلى أناس نافعين وضارين، طيبين وأشرار، يحدث بعد تحليل عميق وتفكير حصيف في مجموع الإجراء، أن يداخلنا الشك في نمط هذه التصفية وهذا الفصل، وفي النهاية نصرف النظر عن ذلك. إن الانسان، حتى الأكثر ضررا، ربما كان الاكشر أهمية من جهة الحفاظ على النوع، ذلك أنه يغذي بداخله أو بفاعلية تأثيره، عند الآخرين، إغراءات كانت البشرية من دونها ستكون منحلة ومنحطة من أمد بعيد. إن الكراهية ، الفرحَ لتعاسة الآخرين ، الظمأ للسلب والسيطرة ، وكلُّ ما ينعت بالفظ: كل هذا يتعلق بالادخار المدهش لحفظ النوع، بالادخار الباهظ والمسرف، دون ريب؛ وبالجملة، بالادخار الغريب بشكل مدهش؛ \_ ولكن الذي يمكن أن نبرهن على أنه حافظ على نوعنا إلى اليوم. لا أعلم يا نظيري، وقريبي، كيف يمكنك أن تحيا إطلاقابمضرة البشر، أي بطريقة «لا معقولة»، «شنيعة»، فما يمكن أن يكون قد ألحق ضررا بالبشرية، ربها توارى منذ قرون عديدة ، ومستقبلا [سيضحي ] من طبيعة الأشياء التي تعتبر لا معقولة حتى بالنسبة للإله. امتثل لأحسن أو أقبح رغباتك، وقبل كلُّ شيء: كن فانيا! في هذا الخيار أو ذاك، بطريقة معينة ، ستبقى بوجه الاحتمال مؤسّساً ، وليَّ نعمة الانسانية ، وهذه الصفة سيكون لك الحق في مادحيك بقدر مزاح محتقريك! غير أنك لن تجد أبدا من يستهزىء بك، أنت الانسان الفريد، ولو بها فيك من تفوق، ويشعرك، كها تفرضه الحقيقة، بها فيك من بؤس الذبابة والضفدع! في الواقع، لمعرفة كيف نضحك من أنفسنا، كما يليق بنا أن نضحك، لكن بضحك ينفجر من عمق الحقيقة المطلقة، فالأذهان المتفوقة لا تملك حتى الآن القدر الكافي من حس الحقيقة، والأكثر موهبة منها، دون الكفاية من النبوغ! ترى هل سيكون للضحك مستقبل أيضا! وذلك عندما تكون أطروحة: «البشر هو الكل [أما] المفرد فلا أحد»، متجسدة في

51

الانسانية، ويكون هذا التحرير النهائي، هذه اللامسؤولية الأخيرة سهلة البلوغ لكل إنسان. ربها آنذئذ سيكون الضحك حليف اللنبوغ، ولن يكون هناك علم آخر باستثناء «العلم المرح» غير أن الامر في الآونة الراهنة بخلاف ذلك تماما، فكوميديا الوجود لم «تع ذاتها» بعد ونحن لم نزل في عصر التراجيديا، في عصر الأخلاقيات والديانات. ماذا يعنى الظهور المتجدد دائما لهؤلاء المؤسسين لللخلاقيات والديانات، للمحرضين على المقاومة من أجل انتصار المعايير الاخلاقية، لأطباء حالات الوعى وحروب الديانات، هؤلاء ؟ ماذا يعنى هؤلاء الابطال على هذه الخشبة ؟ \_ ذلك أنهم كانوا إلى ذلك الحين أبطال هذا المشهد ذاته، والآخرون الذين ظلوا وحدهم، لفترة، ظاهرين ومباشرين فوق الحد، لم يصلحوا أبدا إلا لتهيىء هؤلاء الأبطال، إما كآليات وكواليس، وإما لأدوار المؤتمنين على الأسرار والفرّاشين. (فالشعراء مثلا كانوا دائها فراشي أخلاقيات معينة) ـ مسلمٌ به أن ممثلي المآسى هؤلاء يخدمون أيضا لصالح البشرية، مع أنهم يعتقدون أنهم يخدمون لصالح الإله، وكمبعوثين من طرفه. هم بدورهم يشجعون حياة البشرية، بتسجيعهم الإيهان بالحياة. «من الأهمية بمكان أن نحيا» .. هكذا يهتف كل واحد منهم، .. «هذه الحياة تعنى شيئا ما، شيئا ما عقبها، تحتها، احذروا ذلك !». هذه الغريزة التي تفعل بانتظام في الانسان الاكثر سمواكما في الانسان الاكثر دناءة، غريزة حفظ النوع، تظهر، في أوقات متباينة، في هيأة العقل وشغف الروح، فتلفي نفسها آنئذ، مدعومة بمبررات أخَّاذة، ثم تنزع إلى السهو ما أمكن، عن أنها في الحقيقة مجرد اندفاع، غيرينزة، حماقية وانعدام أسياس. الحيياة تقتضي أن تُعشق، لأن ...! الانسان يقتضي أن يشجع نفسه وأن يشجع قسريبه، لأن . . . ! ومها تكون التعاريف الآنية والمستقبلية وكل هذه الـ (تقتضي)، لكل هذه الـ (لأن)! وآنذاك، وحتى لا يبدو من الآن فصاعدا ما يحدث بالضرورة وباستمرار من تلقاء نفسه ودون أي هدف، مُنْشَأً في هدف محدد ويُكسِب الإنسان وضوحَ الذهن والناموس الأحير، ـ فإن طبيب الاخلاقيات يلج المسرح، بعقيدته الـ «هدف من الوجود»، لذلك يختلق واحدة أخرى، [أي] وجودا ثانيا، وبواسطة تركيبه الجديد يخرج الوجود القديم، المبتذل، عن أطواره البالية . المبتذلة، أكيد أنه لا يريد إطلاقا أن نسخر من الوجود، ولا من أنفسنا \_ أو من نفسه على الأقل، فبالنسبة له يظل الكائن دائما كائنا، شيئا من الأول والأخير والعظيم أيضا، ليس هناك، في نظره، نوع، كميات، أصفار قط. وبقدر ما تبلغ اختلاقاته وتقديراته من الحماقة والهذيان، بقدر ما يغالي

في تجاهل سيرورة الطبيعة ونكران شروطها : \_وكل الأخلاقيات كانت على الدوام خرقاء وضد الطبيعة لدرجة أن كل واحدة [من هذه الاخلاقيات] كانت قادرة على تقويض الانسانية لو أنها نُصِّبت سيدةً لها لكن! مع كل ولوج جديد «للأبطال» على الخشبة ، يكون شيء جديد ما قد تم اكتسابه : الرأي المخالف الشنيع للسخرية، هـذه الرجة العميقة للكثير من الأشخاص مع هذه الفكرة: «أجل، ، من الاهمية بمكان أن نحيا! أجل، أستحق أن أحيا!» - الحياة، أنا كذلك، أنت ونحن جميعا قد أصبحنا البعض للبعض الآخر، مفيدين ثانية، لبعض الوقت. يقينيٌّ أنه على التهادي وحتى إشعار آخر للضحك، انتهى العقل والطبيعة بالانتصار على كل واحد من أطباء «الهدف» هؤلاء: فالتراجيديا القصيرة لم تكف عن أن تعبر وتعود إلى كوميديا الوجود الأبدية ، ويجب \_ حتى نقول مع إيشيل \_ أن ترتد في النهاية «أمواج الضحك اللايحصى» أيضا إلى أكبر هؤلاء التراجيديين. ولكن على العموم، بالرغم من كون كل هذا الضحك ناجعا للإصلاح، فإن عودة الظهور الدَائمة لأطباء الهدف من الوجود لم يكن لها أدنى مفعول لتحويل الطبيعة الانسانية \_هذه الطبيعة ستفتقر من الآن فصاعدا إلى شيء آخر، وبالضبط الحاجة إلى العودة الدائمة لظهور أطباء مماثلين، [لظهور] مذاهب «هدف» مماثلة. لقد أصبح الانسان بشكل غير محسوس حيوانا غريب الأطوار، وأكثر من أي حيوان آخر، وجد نفسه مجبولا على تلبية شرط وجود: يجب على الانسان، من وقت لآخر، أن يعتقد أنه يعرف لاذا هو موجود، ولا يستطيع نوعه [البشري] أن يزدهر دون ثقة دورية في الحياة ! دون ايهان بالمعقل في عقر الحياة ! وعلى التوالي سيأتي زمن حيث سيفتى الجنس البشري أنه: «يوجد شيء ما لا يستحق أن نضحك منه!» وصديق الجنس البشري، الأكثر تبصرا سيضيف : «ليس الضحك والحكمة المرحة فحسب، هما ما يَـردُ ضمن عدد وسائل وضرورات حفظ النوع، بل المزاج التراجيدي أيضا بغباوته التي لا توصف»! \_ وبالتالي! النتيجة! لكن هل فهمتم ما أردت قوله أيها الرفاق؟ هل فهمتم هذا القانون الجديد للمد والجزر؟ فنحن أيضا سيكون لنا موعدنا!

### 2 الوعي الفكري

أقوم بالتجربة ذاتها باستمرار، وباستمرار امتنع عن بداهتها، مع أن الفعل محسوس: فالوعي الفكري ينعدم لدى الأغلبية، وعادة ما كان يبدو لي أن المطالبة بوعي مماثل تحوّل حياتنا في كنف المدن المعمورة جدا إلى عزلة كما في صحراء. كل واحد ينظر إليك بغرابة ويستمر في جَسِّ التصرف معيّنا هذا حسن، ذاك قبيح؛ لا

أحد يستحيى، إذا لفتَّ نظره إلى أن هذه المعايير لا تساوي الوزن المطلوب، ـ الشيء الذي لا يثير، من جهة أخرى، أي إغاظة من جانبك ؛ ربها سَيُسْخَرُ من شكوكك . أقصد أن الأغلبية لن ترى في الايهان بهذا أو ذاك احتقارا ولا في أن تلائم معه نمط حياتها، دون وعي قبلي بالأسباب الأخيرة وأَوْكَـدِ الحسنـات والسيئات، دون أن تبالي بعدئذ بإعطاء بواعث مماثلة ـ والرجال الاكثر موهبة، والنساء الاكثر نبلا ينتمون دائها لفئة «العدد الوافر» هاته. لكن ما الطائل من طيبة القلب، [من] الرهافة والنبوغ، ما دام إنسان الفضائل الماثلة يكابد وجود عواطف خَرعَةٍ في اعتقاده وحُكْمَه، حيث أنه لم يعد لرغبة اليقين، في نظره، قيمة الاشتهاء الأكثر حميمية والضرورة الأشد عمقا ـ بناء على ما يباعد بين المتفوقين والأكثر حقارة! لقد وجدت لدى أشخاص ورعين معينين كرها للعقل وكنت في غاية الامتنان: هكذا على أية حال يفضح الوعى الفكري الرديء نفسه! على أن البقاء ضمن rerum\* concordia discors هذا، البقاء في كنف اللايقين كله، تعددية الوجود المدهشة كلها، دون أن نسأل، دون أن نرتعش توقيا ورغبة في السؤال، ولا حتى أن نكره المستفهم الخالص من حاجمة التلهي حتى إشباع أسئلته \_ هذا ما أحس أنه جدير بالاحتقار، وهذا الاحساس بالذات هو ما أبحث عنه أولا في كل واحد: ـ لا أعرف أي جنون يقنعني على أن كل إنسان \_ كائن سيبتلى بهذا الاحساس، بها أنه طبيعة بشرية . هنا أفهم معنى أن أكون جائراً .

## 3 نبيل ونذل

تبدو كل العواطف النبيلة والسمحة، للسوقيّين، مجردة من منفعة فعلية، ولهذا السبب، بها أنهم مشبوهون أولا: يشيرون بطرف أعينهم بمجرد ما يسمعون الحديث عن ذلك ويتظاهرون بقول [إن]: «ثمة بعض الفائدة دون ريب، لا نستطيع أن نبدد كل شيء تام» \_ إنهم يفيضون بالمرارة بخصوص الإنسان النبيل الذي يتهمونه بالبحث عن منفعته بطرق ملتوية. وإذا تبين لهم أنهم اقتنعوا جدا بانعدام مصالح، بواعث أو فوائد شخصية، فها النبيل إذن غير مجنون عادم الأهمية في نظرهم : يحتقرون أفراحه ويستهزون من بريق عينيه. «كيف يمكن لنا أن نغتبط بقبول خسارة، كيف يمكن لنا أن نغتبط بقبول غلى مرض عقلى ما» \_ هكذا يفكرون باستخفاف : بالاستخفاف ذاته الذي يقابلون على مرض عقلى ما» \_ هكذا يفكرون باستخفاف : بالاستخفاف ذاته الذي يقابلون

<sup>( \*)</sup> الوئام المتنافر النادر

به الأفراح التي يستمدها المجنون من فكرته الثابتة. إن الطبع السوقي في هذا الأمر لجدير بالملاحظة، أن لا تغرب عن باله مصلحته أبدا وأنَّ فكرة المُنفعة والفائدة هـذه، لأقوى من أقوى الـدوافع: لا يجب أن يستسلم المرء للضياع، بسبب من دوافعه، في أعمال عديمة الجدوى \_ تلك حكمته ووعيه الذاتي. وبالمقارنة معه فإن الطبع المتفوق هو الأكثر مخالفة للصواب. \_ بها أن الكائن النبيل، الشجاع، عندما يضحي بنفسه، يستسلم لاندفاعاته الخاصة، في لحظاته الأكثر جمالا يكون عقله في لحظة استراحة. إن حيوانا يُخاطر بحياته لحماية صغاره، أو يتبع أنثاه في الموت فثرة النزو ، لا يفكر في الخطر، فإدراكه أيضا يكون في حالة توقف ، ذلك الأنه مسبطر " عليه، آنئذ، من طرف النشوة التي يمده بها نسله أو الانثى، ومخافة أن يحرم من هذه المتعة يصبح أرعنا أكثر من العادة، تماما كالكائن النبيل والشجاع. هذا الأخير يمتلك بعض ميولات الشهوة والنفور بالكثافة التي يستحيل العقل معها صامتا وإلآ خَدَمَها : من هنا فإن القلب، عند كائن كذلك، يدخل الرأسَ ومن ثم لا نتكلم سوى عن «الشغف» (ودون شك يحصل أحيانا العكس أيضا، [أيْ] نوع من «تغيرٌ مفاجيء للشغف"، مثل ما في حالة فونتنيل (fontenelle) الذي قال له أحدٌ وهو يضع يده على قلبه : «إن ما تملكون هنا، لدماغا أيضا يا عزيزي») فأن تُضلِّلَ الغباوةُ أو العقلُ الشغفَ، فذلك ما يزدريه النذلُ في الكائن النبيل، سيما وأن الشغف هذا ينخرط في أشياء تبدو له خيالية وكيفية. فإذا اغتاظ من منظر ذاك الذي يستسلم لشهوة البطن، سيفهم مع ذلك استعباد هذا النوع من اللذة؟ وبالمقابل قلما يفهم أنه يمكن، مثلا، من أجل عشق شغف المعرفة أن نعرض عافيتنا ومجدنا للخطر. إن ميل الانواع المتفوقة يمضي إلى استثناءات، إلى أشياء عادة مالا تثير اكتراثا وتبدو تافهة : للطبع المتفوق حكم قيمة فريد. أما فيها يتعلق بخاصية ميله، فإنه يعتقد بصفة عامة ألا نحكم انطلاقًا من معيار فريد، أو أنه بالأحرى يسن قيمه وقيمه المضادة كأن لها معنى مطَّلقا، وبهذا الشكل تصبح مبهمة وعسيرة .

من النادر جدا أن يتصرف الطبع المتفوق بها فيه الكفاية من العقل لفهم ومعاملة أناس الحياة اليومية على علاتهم: فعادة ما يصدق شغفه وكأنه شغف الجميع السري، ومن هذا الاعتقاد بالضبط يظل مترعا بالشوق والبيان. وقتئذ إذا لم يجرّب أناس نادرون مماثلون أنفسهم كاستثناءات، كيف سيتمكنون أبدا من معرفة الطبائع السّوقية وتقدير القدوة بعدل ! بهذا الشكل يتحدثون هم أيضا عن الجنون، عن

انعدام الهدف، عن أحلام الانسانية الغريبة الأطوار، المليئة بالحيرة أمام التعجل الجنوني لهذا العالم وإصراره على الذنوب بخصوص هذا «الذي سيكون له ضروريا» أيضا.

## 4 الذين يحفظون النوع

إن النفوس القوية، النفوس الخبيثة هي الأولئك الذين ساهموا أكثر، حتى الآن، في التقدم البشري: إذ لا يتوقفون أبدا عن تحميس الأهواء الخامدة مجددا كل مجتمع منظم يخدرها .. لا يتوقفون أبدا عن إيقاظ روح المقارنة ، التناقض ، التذوق للجديد، المحاولات الجسورة، التجربة الخلاقة دائمًا، ويُكْرِهُون الناس على مقارعة الرأي بالرأي، الأمثلة بالأمثلة. وذلك مع التلويح بأسلَحة [ما]، وقلب تخوم الحدود، وفي الغالب، مع جرح روح التقوى: ولكن أيضًا مع خلق ديّاناتُ وأخلاقيات جديدة! إن «الخبث» عينه اللذي يحط من قدر غاز، يعمل في كل طبيب وداعية للجديد مع أن [الخبث] آنشذ يبين بوضوح أكثر، فإنه لن يحرك العضلة في الحال، ولن يثير افتضاحا مماثلا! إن الجديد يموجد مع ذلك في كل حالات الشربها أنه الساعي إلى الغزو، إلى احتقار تخوم الحدود القديمة والتقوى القديمة، والقديم وحده هو ما يمثل الخير! إن الرجال الطيبين في كل عصر هم أولئك الذين يخدّون كليا الافكار القديمة، والتي تنبت معها الثمرات. إنهم حُرَّاثو الروح. غير أن حقلا كهذا لن يثمر في النهاية ويجب على سكة محراث الشر أن تقلبه ثانية. وتوجد الآن هرطقة أخلاقية، مبجَّلة في انجلترا بالخصوص: تبعا لها تترجم أحكامُ ما هو «حسن» وما هو «قبيح»، جملةً تجارب الـ«نافع» وغير الـ«نافع»: و يكون الخير هو كل ما يحفظ النوع، «قبيح» كل ما هو ضار له. وفي الحقيقة، إن الدوافع القبيحة تعتبر، في درجة عليا، مفيدة وصالحة لحفظ النوع مثل الدوافع الحسنة : باستثناء أن لها وظيفة مغايرة.

### 5 الواجبات المطلقة

كل الرجال الذين يحسون أن الألفاظ والنبرات الفعالة أكثر، [و] أن الاشارات والمواقف المفخمة ضرورية لهم من أجل مزاولة نشاط بطريقة عامة، كالثوريين، الاشتراكيين، المبشرين بالتوبة مع مسيحية أو دونها: كل هؤلاء الرجال يتحدثون عن «واجبات»، ودوما عن واجبات ذات طابع مطلق - تحت طائلة عدم تبرير الكلام المهيّج الذي يثيرهم: ويعرفون ذلك جيدا. هكذا يلتجئون إلى الفلاسفة الاخلاقيين

56

الذين يلقون خطابا أخلاقيا مضجرا حول أمر مطلق ما، أو يقتبسون جزءا لا بأس به من الدين، كما فعل مازي/MAZINI مشلا. ولأنهم يريدون أن نثق بهم بشكل تام، فمن الضروري أن يثقوا مُقدما بأنفسهم، بشكل تام [أيضا]، بموجب قانون ما سام، لا يُناقَس ولا يوصف في حد ذاته، وحيث يحسون أنهم خدّامه وأدواته ويتظاهرون بأنهم كذلك. هنا نواجه الخصوم الطبيعيين وذوي المكانة أكثر في الانعتاق والشكوكية ذات الطابع الأخلاقي: ولكنهم قلة. وفي المقابل نجد طبقة أوسع من نوع الخصوم هذا في كل مكان حيثما تُعَلِّمُ المصلحةُ الانقيادَ، في حين أن السمعة والشرف يُبديان منعها. كل من يعتبر نفسه مُشانا، باعتباره سليل أسرة عريقة النبالة، بفكرة أن يكون أداة أمير مثلا، حزب أو طائفة، لا بل سلطةِ مالٍ، ولكن من دون أن يكون أبدا، أو أن يلفي نفسه مكرها على أن يكون أداة شبيهة، في يولكن من دون أن يكون أبدا، أو أن يلفي نفسه مكرها على أن يكون أداة شبيهة، في نظره كما أمام الرأي العام، فهو بحاجة إلى مسلّماتٍ مثيرة للعواطف، والتي يمكن أن نئيرها في كل مناسبة: مسلماتٍ واجب مطلق لنا الحق في أن نذعن لها ونتجهّز أن نئيرها في كل مناسبة: مسلماتٍ واجب مطلق لنا الحق في أن نذعن لها ونتجهّز بالامتثال [لها] دون خجل. كل عبودية بارعة أكثر تبقى مقيدة، بصلابة، بالأمر الملت، وهكذا تكون العدو الميت لكل أولئك الذين يريدون تجريد الواجب من المطلق، وهكذا تكون العدو الميت لكل أولئك الذين يريدون تجريد الواجب من المطلق، وهكذا تكون العدو الميت لكل أولئك الذين يريدون تجريد الواجب من المطلق، ذلك ما تستلزمه اللياقة عليهم، وليست اللياقة فحسب.

# 6 خسارة في الكرامة

فَقَدَ التأملُ كل كرامة الشكل، لقد خلقنا موضوع هزء من تقاليد الحفلات، وحالة «احتفالية» من التأمّلي، ولم نعد نتحمل كثيرا حكيما من النمط القديم. نحن نفكر بسرعة مفرطة، وسيراً على الطريق، بين ظهراني مختلف الأعمال، ومع ذلك فالأمر يتعلق بالأشياء الاكثر خطورة؛ إننا بحاجة إلى القليل من التهيؤ، القليل من المدوء كذلك، وفالأمر يتم وكأننا نحمل في الرأس آلة دائمة الدوران، حتى في الظروف الأقل ملائمة. قديما، كنا نلاحظ على ظاهر كل واحد أنه كان للحظة بحاجة إلى أن يفكر كان ذلك استثناء دون شك! ابتداء من لحظة محددة، كان يرغب في اكتساب المزيد من الحكمة وكان يتحسب مجيء فكرة: يختلق وجها موافقا يرغب في اكتساب المزيد من الحكمة وكان يتحسب مجيء فكرة: يختلق وجها موافقا كما من أجل صلاة، ويتوقف، نعم حين «تخطر» الفكرة، كان يبقى جامدا في الطريق لساعات، على قدم أو اثنتين. لهذا الحد «كانت الفكرة وفاضلة»!

#### 7 ملاحظات للمثابرين

كل من يريد أن يجعل لنفسه، من الآن فصاعدا، من الاسئلة الاخلاقية مادة دراسة، سيبدأ مجالا واسعا للعمل. فهناك كل ضروب الشغوفات للتأمل، للمعاينة على انفراد عبر العصور، لدى الشعوب، الاشخاص كبارا وصغارا: لإبانة طرق تفكيرها، أسالبيب تقديرها للقيم وتوجيهها للاشياء! حتى اليوم لا شيء مما يلوّن الوجود، قد ألِّف تاريخه: في أي مكان إذن شرعنا في تأريخ للحب من قبل، للجشع، للحسد، للشعور، للورع، للفظاظة ؟ حتى تاريخًا مقارنا للحقوق أو للعقوبات فقط، قد تغيب تماما. هل سبق وفكرنا أن نجعل موضوع بحث عن مختلف تقاسيم النهار، نتائج تحديد متصل للعمل، أعياد وأيام الراحة؟ هل نعرف الآثار المعنويةُ للأطعمة ؟ هل توجد فلسفة للتغدية ؟ (فقط القلق الذي ينفجر باستمرار لصالح أو ضد النباتية يشهد بها فيه الكفاية على أن فلسفة مماثلة لا توجد!). هل سبق أن تأملنا تجارب الحياة داخل الجماعة، كالحياة الدَّيريّة، أو بينًا جدل الحياة النوجية، أو [جدل] الصداقة ؟ هل وجدتْ مختلفُ عادات العلماء، التجار، الفنانين، الصناع، منظّريها؟ أصعب إلى هذا الحد أن نفكر في كل هذا؟ كل ما اعتبره الناس حتى الآن «شروط وُجود» هم، كل ما وظفوه من عقل، من شغف ومن معتقدات باطلة لاعتبارها كذلك ـ هل تحريناهُ أبدا كليا ؟ إن الملاحظة الوحيدة لمختلف أشكال النهاء التي أخذتها الاندفاعات البشرية ويمكن أن تأخذها أيضًا بحسب تنوع المناخات الآخلاقية، تمثل الآن عملا أكثر مما يجب بالنسبة للمتحمسين أكثر : أجيال بأكملها \_ أجيال علماء متعاضدين منهجيا سيكون لا بد منهم لاستيفاء وجهات نظر و[لاستيفاء] موضوع هذا المجال. نفس الشيء سيكون لاستنباط الاسباب المحددة لاختلاف المناخات الاخلاقية («لماذا الشمسُ الفلانيةُ لحكم مبدئي، لمعيار قيمة، تسطع في المنطقة الفلانية \_ وأخرى هناك ؟") ثم إن عملا جديدًا سيشتمل على تـوضيح خطأ كل هذه الأسباب بل وحتى طبيعة الحكم الاخلاقي الذي رَجَح إلى ذلك الحين . إذا افترضنا أن كل هذا العمل قد تم إنجازه ، فإن السوَّال الشائك جدا سيتحول مرة أخرى إلى المقام الأول: هل سيكون العلم قادرا على تحديد غايات للفعل بعد أن بين أنه قادر على خلع وتدمير غايات مماثلة؟ ــ آنئذ سيبدأ تجريب قابل للاستجابة لأي تصنيف من أصناف البطولة، تجريب لعدة قرون، قادر على حجب كل الأعمال العظيمة وكل التضحيات المعروفة في التاريخ. إن العلم لم يشيد بعد صروحه الهائلة : [و] هذا الزمن سيأتي بدوره .

#### 8 مزايا لا شعورية

كل مزايا الانسان، تلك التي يعرفها ــ لا سيها عندما يفترض أنها كذلك ظاهرة` وجلية لمحيطه \_ تجد نفسها خاضعة لقوانين تطور أخرى عكس المزايا التي لا يعيها أو لا يعرفها جيدا، والتي تتوارى ولو من أمام عيني ملاحظ نبيه، بسبب من كونها تختفى، وتتستر جيدا كما خلف العدم. هكذا أيضًا بالنسبة للـ «نحوت» المدقيقة على حراشيف الزواحف: يكون من الخطأ الخلط بينها كزينة أو كسلاح \_ أننا لا نميز بينهما إلا بواسطة مجهر، بفضل عين ذات حدة اصطناعية إذن، كتلك التي قلما تملكها الحيوانات الماثلة، حيث سيكون الأمر عندها زينة أو سلاحا! إن مزايانا المعنوية الجلية، وبالخصوص تلك التي نعتقد أنها ظاهرة، تسلك سبيلها ـ فيها المزايا الخفية من الطائفة ذاتها، والتي بالمقارنة مع الأخرى، ليست بالنسبة لنا لا زينة ولا سلاحا، تسلك أيضا سبيلها، سبيلا آخر بوجه الاحتمال، مزايا مزودة بالخطوط، بالخفايا وبالنحوت التي ربها سترضى إلها مالكا لمجهر رباني. لدينا الاندفاع، الكبرياء، حدة نفوذ البصر مثلا: الكلُّ يعرف ذلك \_ ولكن بالإضافة إلى هذا لدينا اندفاعنا، كبرياؤنا ونفوذ بصرنا؛ ولتمييز هذا الصنف من الحراشيف الهامية التي هي حراشيفنا، لا زلنا لم نخترع مجهرا بعد ! \_ وهنا سيقول مؤيدو السلوك الفطري: «ممتاز! إنه على الأقل يعتقد بوجود فضائل آلية \_ حسبنا ذلك! » \_ كم أنتم متواضعون! .

## 9 تــورانـنا

عديدة هي الكفاءات التي احتازتها الانسانية في المراحل السالفة، غير أنها باهتة وجنينية أيضا لـدرجة أن أحدا لم يتمكن من إدراك أنها اكتسبت [فعلا]، تنبجس فجأة إلى النور، بعد زمان طويل من اكتسابها، وربها قرون فيها بعد: وفي غضون ذلك تقوّت ونضجت. يبدو أن موهبة وفضيلة مماثلتين تغيبان في أزمة معينة، كها عند أنساس معيّنين: على أن ننتظر أن يضطلع حفدة وصغار الحفدة بسريرة أجدادهم في وضح النهار، هذه السريرة التي لم يكن فيها لدى الأجداد أدنى ريبة. فالابن نفسه هو غالبا من يفشي سرّ الأب. هذا الأخير الذي سيفهم نفسه أحسن مذ يكون له ابن. كلنا نحمل بداخلنا أغراسا وحدائق سريّة، ولاختيار تشبيه آخر، فنحن جميعا براكين نامية تنتظر ثورانها: \_أما أن نعرف ما إذا كان [هذا الثوران] قريبا أو بعيدا، فالا أحد قطّ يعرف ذلك، حتى «الإله» نفسه.

# 10 نوع من التأسلية (\*)

يطيب في تأمل الرجال الأفذاد لحقبة ما، وكأنهم خلف متآخر لحضارة وقدرات كاملة، الذين ينبجسون على حين غفلة: كتأسّلية شعب وعاداته مثلا: \_بحيث أنه يبقى في الواقع، شيء آخر لدى هؤلاء الرجال يتعيّن فهمه! إنهم يبدون اليوم غرباء، أفذاداً، خارقين: وكل من يأنس في نفسه وجود قدرات مماثلة فهو مدعو إلى الإعتناء بها، إلى الدفاع عنها، إلى تبجيلها، إلى تربيتها على خالفة عالم مغاير وعنيد: وبهذا النحو إما أن يغدو إنسانا عظيما أو كاثنا مختل الشعور وغريب الاطوار، حتى لايذبلن في غضون ذلك. فيما مضى، كانت هذه الصفات النادرة عاميّة، ومن ثم اعتبرت دارجة، لم تكن لتقيم تمييزا. ربها كانت لازمة، مفترضة، وعاميّة، ومن ثم اعتبرت دارجة، لم تكن لتقيم تمييزا. ربها كانت لازمة، مفترضة لخطر الجنون والعزلة. ففي العائلات والطبقات المحافظة من شعب ما بالخصوص، كانت تظهر ردّات فعل نزوية قديمة مشابهة، في حين أن ثمة احتهالا ضئيلا لظهور معيار قدرات النمو لدى الشعوب له من الأهمية قدرما للموسيقى: في حالتنا هذه معيار قدرات النمو لدى الشعوب له من الأهمية قدرما للموسيقى: في حالتنا هذه لاغنى حتها عن تباطؤ في النمو، بها أنه إيقاع ذهن شغوف ومتمهل: وبهذا المعنى بالضبط يعمل ذهن العائلات المحافظة.

#### 11 الشعسور

إن الشعور هو النمو الأخير والأكثر تأخرا في الحياة العضوية، وبالتالي الأقل تكاملا والأكثر تعرضا للعطب منها. فمن خلال الحياة تنشأ كبوات لاتحصى، أفعال فاشلة، تجعل حيوانا، [و] كائنا بشريا ينقرضان قبل أن يكون ذلك ضروريا «نكاية في القدر» كما يقول هوميروس. لولا وثاق الغرائز المحافظ، الشديد المتانة للغاية، لولا الفضيلة المنظمة التي يباشرها [الكائن البشري]، لكان ينبغي أن تنقرض الانسانية من جرّاء أحكامها الفاسدة، هذيانها في حالة اليقظة، حاجتها لأساس وسذاجتها، باختصار، من جرّاء حياتها الشعورية ذاتها: أو بالأحرى، من دون هذه الظواهر كانت الانسانية قد المحت منذ عهد طويل! قبل أن يتطور فعل ما وأن ينضج فإنه يشكّل خطرا على الجهاز العضوي: نعم الأمر إذا كان خلال هذه

<sup>(\*)</sup> التأسليَّة : (Atavisme) ردَّة وراثية ، أو عودة الى طباع الأسلاف التي ابتعدت عنها الأنسال السابقة . وراثة الأفكار والتصرفات المتحدرة من الأجيال السابقة (المنهل) .

الفترة، مضطهدا جدا! هكذا يلفي الشعور نفسه مضطهدا بجفاء، ومن دون شك أليست غطرسته الخاصة هنا الأقل جورا! إننا نعتقد أن ثمة نواة الانسان: [أي] الدائم، الأبدي، الأخير، الأكثر أصالة فيه. نتعامل مع الشعور ككم ثابت معطى! نتجاهل نهاءه وتقلباته! نتصوّره مثل «وحدة الجهاز العضوي»! \_ هذا التقدير المبالغ فيه للشعور! وهذا الإنكار المثيران للسخرية، كانت عاقبتها الصائبة تحاشي تدبيره السريع جدا. ولأن الناس اعتقدوا مسبقا امتلاك الشعور فإنهم لم يكلفوا أنفسهم عناءً لاكتسابه \_ وقلّها يختلف الأمر اليوم عن ذلك! فأن نتمثل المعرفة وأن نجعلها فطرية، ذلك ما يؤسس حتها دورا جديدا، لايكاد يدرك، حيث يتنبّأ تماما الإبصار الانساني بوميضه \_ دور لايدرك جيدا إلا من طرف أولئك الذين فهموا أنه حتى الآن وحدها أخطاؤنا هي التي تشبهت بنا، وأن شعورنا كله لايستند إلاّ إلى الأخطاء!

# 12 من غايات العلم

60

ماذا عسانا أن نقول؟ إن الغاية الأخيرة للعلم ستكون توفير ما أمكن من المتعة للانسان وتجنيبه أدنى انزعاج ممكن؟ لكن ماذا سيحدث عندئذ عندما تلفي المتعة والانزعاج نفسيهما أنهما لم يـ ولفا سوى عقدة واحدة ، حتى أن كل من يريد أن يحقق ما أمكن من المتعة يجب أن يتحمل على الأقل نفس المقدار من الانزعاج ـ وأن على من يريد أن يتعلم «الابتهاج حتى السهاء» يجب أن يتهيأ لكي «يكون حزيناحتى الموت»؟ وربما هكذا تلبث الأشياء! فالرواقيون على الأقل كانوا يعتقدون ذلك، وكانوا منطقيين في التوق الى أقل متعة ممكنة. (إن الحكمة التي مانكف نرددها: «الانسان العفيف هو الأكثر سعادة»، يمكنها أن تصلح شعار مذهب للطبقات الشعبية، بمقدار ما تصلح تنميقا سفسطائيا للحاذقين). واليوم كذلك لكم نفس الاختيار إما أقل ما يمكن من الكدر ، غياب الوجع الشديد ـ والحقيقة أن على اشتراكيي وسيايسي كل حزب أن اليعِدُوا بنزاهمةٍ أناسهم أكثر .. ، أو أقصى الكدر الممكن جزاء ازدياد بحبوحة الأفراح والمتع المهذّبة، [التي ] قلما اسْتُمْتِع بها حتى ذلك الحين! ستعزفون على الخيار الأول، بنيّة إضعاف وتخفيف طاقة الألم عن الناس، فإذن يجب كذلك انتقاص وتخفيف طاقة السرور عندهم. الواقع أنه بواسطة العلم يمكن لنا تفضيل هذه الغاية كتلك! ربها هو اليوم معروف أكثر بوسائله القوية على حرمان الانسان من أفراحه، وبجعله أكثر برودة، أكثر مشابهة لتمثال، أكثر رواقي! لكن يحتمل أن ينكشف [العلم] يوما كـ أكبر مدخّر للألم \_ وحينئذ ربها سنكتشف في الآن ذاته طاقته المضدّة : القدرة على تلميع كـوكبِةِ نجومِ فرح جديدة!

## 13 من مذهب الشعور بالقوة

في فعل الخير أو الشر للآخرين، نهارس عليهم سلطتنا \_ [إذ] لانبتغي شيئا عدا ذلك! في فعل الشر، نهارسها على أولئك الذين يجب أولا أن نختبرها فيهم ! ذلك أن الألم وسيلة ظاهرة بهذه الغاية أكثر من اللذة : فالألم يحتاج دائما إلى علل، في حين أن اللذة ميّالة إلى ألّاتراعي إلّا لذاتها دون مراعاة لناحية [ما]. إننا نمارس قوّتنا في فعل أو في إرادة الخير الأولئك اللذين يخضعون لنا بطريقة معينة (بمعنى، اللذين جرت العادة عندهم بأن يفكروا فيناكما يفكرون في مبرراتهم)، نريد أن ننمي كثيرا سلطتهم الخاصة ، لأنه بهذا الشكل ننمي قوتناً ، أو أننا نريد أن نبين لهم ميزة وجودهم في تبعيَّتنا، ـ هكذا سيرضون أكثر على ظرفهم وسيكونون أكثر عدائية، أكثر قتالية الأعدائنا نحن. أما أن نقدم تضحيات في فعل الخير أو الشر، فلن يبدل ذلك القيمة الأخيرة لأفعالنا في شيء؛ أكان يجب أنَّ نراهن بحياتنا كالمستشهد في سبيل كنيسته ، ـ فثمة دائما تضحية لصالح ظمئنا للقوة أو على الأقل للحفاظ على شعورنا بها. كم من السيطرة يحُوز ذلك الذّي يريد أن يحمي الاحساس بأنه "يملك الحقيقة»! كم من الأشياء لم يعد يلقي بها قط من عل، ليبقى في «العلو» - أي فوق الآخرين الذين تغيب عنهم الـ «حقيقة»! مؤكد أن الحال التي نسىء فيها، نادرا ما تكون مقبولة ، خالصة من كل شائبة مثل الحال التي نحسن فيها ـ تلك علامة على أن القوة ما تزال تعوزنا، أو [ما تزال] تفشى بعائق هذا النقص، وافتقارنا للفعل كذلك يُسبّب مجازفات جديدة وشكوكا جديدة في قدر القوة التي حظينا بها سابقا، ويكتر أفقنا بهواجس الانتقام، الهزء، العقاب والفشل. وحدهم الناس الأكثر حنقا والأكثر عطشا للشعور بالقوة يمكنهم أن يحسوا بلذة أكبر في وصم مُعانِدِهم بخاتم قوتهم : يحسون بمظهر الخاضع لهم، كعبء وغمّ (باعتباره سبب عطفهم). كل شيء يتعلق بالطريقة التي نطيب بها عادة حياتنا : المسألة مسألة ذوق في أن نفضلَ نموّا بطيئا للقوة بدلا من [نمو] مباغت، نموًا محقَّقا بدلا من [نمو] مجازفٌ أو مغامر، \_نختار هذا البهار، أو ذاك ، بحسب المزاج . إن ضحية سهلة لشيء جدير بالاحتقار بالنسبة للأمزجة الشامخة، لأنها لاتحس إحساس الراحة إلا عند رؤية أناس لم يستطع شيء أن يصطدم بهم والذين بإمكانهم أن يكونوا لهم معادين، مثلما لاتفتنهم سوى رؤية الحيازات الصعبة البلوغ : إن أمزجة مماثلة تبدو دائها قاسية

للذي يتألم، إذ يظهر غير جدير بأنفتها وسعيها، بالمقابل يبدو هؤلاء أولى باللباقة بالنسبة إلى أنداد هم الذين سيكون الصراع والمقاومة معهم مشرّفين على أية حال، إذا أتيحت الفرصة لذلك. إن الشفقة هي دائها المحسوس بها بلذة من طرف أولئك الذين لهم أنفة أقل ولايستطيعون الوثوق بفتوحات كبيرة: إن الضحية السهلة في نظرهم ـ كذا كل كائن يتألم ـ شيء فاتن. إننا نعظم الشّفقة وكأنها عفّة المومسات.

# 14 كل ما نسميه حبّا

جشعٌ وحبٌ : أية أحاسيس، متضاربة، لاتوحي إلينا بها كل من هاتين اللفظتين! ومع ذلك يمكن أن تكون نفس النزوة، وقد سمّيت مُضَاعَفَةً، تارة بشكل كاذب من وجهة نظر الشِّباع، حيث عرفت هذه النزوة لديهم بعض الارتواء سابقا، وحيث يخشون في المستقبل عما "يملكون"؛ وطورا من وجهة نظر غير الرّاضين، العطشي، حيث يعظمون النزوة، باعتبارها «مفيدة». أليس حبّنا للقريب نزوة لاكتساب ملكية جديدة؟ ورغم ذلك حبنا للمعرفة، وللحقيقة؟ وبشكل مطلق كل اندفاع باتجاه حقائق جديدة؟ رويدا رويدا وقد كرهنا القديم، و [كرهنا] ما نملك بكل طمأنينة، نمد أيدينا للقبض على الجديد، حتى المشهد الطبيعي، الاكثر جمالا، الذي قضينا به ثلاثة أشهر لم يعد متأكدا تماما من تعلقنا [به]، ويجرّض رغبتنا ساحلٌ ما بعيدٌ: إن نفعا ممتلكا تقلّ أهميته، على العموم، بفعل امتلاكه . فمتعتنا نحن تودّ أن تكون كبيرة بحيث تغيّر فينا نحن الآخرين على الدوام شيئًا جـديدا ـ وذلك هو ما يرتكز عليه الامتـلاك. (أن نكون مشبَعين زيادة بامتلاك ما يعود إلى كوننا مشبَعين أكثر بأنفسنا نحن. يمكن أن نعاني كذلك من الفائض - فرغبة الرفض، المشاطرة أيضا يمكنها أن تغطى بالاسم الجدير بالاحترام لله «حب»). عندما نشاهد شخصا يتألم، ننتهز طوعا الفرصة السانحة لتملَّكه: ذاك مثلا ما يفعله الانسان الرحيم والرئيف ويعتقد بدوره أنه يحس بال «حب»، حالمًا يرغب في تملكٍ جديدٍ، ويجد فيه متعة تضاهي صوت نصر جديد. غير أن الحب بين الجنسين ما ينفضح بجلاء أكبر كإغراء بتملُّك منفعة خاصة : فالعاشق يريد تملُّك المرغوب فيها تملَّكا يقتصر عليه وحده، يريد أن يهارس سلطة مانعة على روحها، كما على جسدها، يريد أن يكون معشوقا من طرفها إلى حدود استبعاد أي شخص آخر، أن يَسْكُنَ هـذه الروح، ويهيمن عليها كأنه أسمى من يكون وأشهى بالنسبة لها. إذا فكرنا أن كل هذا لايعود في مداه، إلا إلى حرمان بقية الناس من الاستمتاع بالنفع وبسعادة عَزيزة؛ أن العاشق يسعى إلى إفقار وحرمان كل

المنافسين الآخرين ولا يلتمس سوى أن يغدو تنيّن كنزه، الـ «اَسر»، المحتال، الأكثر تجردا من الوساوس والأكثر أنانية؛ وأخيرا أن العالم عينه يبدُّو كله في عيني العاشق، عُدِيمِ الْأَهْمِيَةِ، أَكَمَد، لاقيمة له، وأنه مستعد للتضحية بكل شيء، للإخلال بأي نظام، لاحتقار أية مصلحة أخرى، فهناك ماسيدهشنا، أن هذا الجشع وهذا الجور الهمجيّين للكلف الجنسي جاز لهما أن يكونا مبّجلين ومعظّمين إلى هذه الدرجة كما حصل في أي عصر، وأنه ولو بالغنا في أنْ نستمد، من نوع العشق هذا، مفهوما للحب باعتباره نقيضا للأنانية، فإن الأمر ربها يتعلق بالتعبير الأكثر وقاحة عن هذه الأخيرة. هنا، حسب الظاهر، أن الذين لايملكون، غير المشبعين \_ وهم دائما الأغلبية على الأرجح \_ هم الذين ساهموا في التعابير الشائعة للكلام. أما الذين كان القدر، في هذا المجال، قد خبّاً لهم الكثير من التمتّع والإشباع، فقد انفلت منهم، دون شك، بعض الكلام هنا وهناك بصدد الـ «جنّى الساخط»، شأن ألطف وأحبّ الآثينيين : سوفوكليس ؛ أما إيروس فقد كان يسخر دائما من مجدّفين مماثلين مع أن الأمر كان يتعلق بالضبط بأكبر مُفَضَّليه. أكيد أنه يوجد على الأرض، هنا وهناك نوع من التمديد للعشق، والذي في غضونه استسلم هذا الطمع الجشع والمتبادل بين شخصين، لطمع جديدٍ، لجشع جديد، للظمأ المتفوق المشترك لمِثَل يستعلي عليهما : لكن، من يعرف هذا الحب؟ من خَبرَهُ ؟ إن اسمه الحقيقي هو: صداقة.

# 15 مُشَاهَدٌ عن بعد

هذا الجبل يشكّل مجموع إغراء المشهد الطبيعي الذي يحيط به، إنه مانحُ سحره: ولأننا شاهدنا [هذا المنظر] مئات المرّات، فإننا نحس بميل لامعقول جدا وفي الآن ذاته نشكر هذا الجبل ممارسته هذا الإغراء الذي نعتبره العنصر الأكثر فتنة لهذا المشهد الطبيعي \_ وهكذا نتسلقه ونحن خائبو الظن. وفجأة يبدو تحتنا الجبل ذاته وكل المشهد المحيط به دون سحر، فقد نسينا أن العديد من الرّفعة، كالعديد من الطيبة، يستدعي أن يُشَاهَدَ عن بعد، بالخصوص من أسفل، لامن أعلى \_ وبهذه الطريقة وحدها يُحدِثُ تأثيره . ربّاعرفت أشخاصا من محيطك لا يمكنهم أن يحسبوا أنفسهم إلا على بعد معين ليشعروا بأنهم حتما مطاقون أو جذّابون أو قادرون على منح المتعة : إن معرفة الذات يجب أن يُنصَحُوا بالعدول عنها.

## 16 عبور الجسر الضيق

يجب أن نعرف الكتمان في معاشرات الأسخاص الذين يحتشمون من العواطف: فهم قابلون لحقد مفاجىء على الذي يكتشف لديهم شعورا رهيفا، حماسيا أو عظيا، وكأنه تبين أسرارهم. إذا حرصنا على وجودهم الرغيد في لحظات مماثلة، سواء أضحكناهم أو رشقناهم ببعض المزاح البارد: \_ فإن انفعالهم سيسكن وسيتمالكون أنفسهم فورا. غير أنني أقدم هنا الأخلاق عن التاريخ. \_ لقد كنا ذات يوم متقاربين في الحياة الواحد من الآخر بهذا المقدار حتى بدا الأمر وكأن لاشيء يعوق صداقتنا وإخاءنا، وحدها مسافة جسر ضيق مازالت تفصل بيننا. وها قد كنت على وشك عبورها، عندما سألتك: «أتريد أن تلحق بي عبر هذا الجسر لفيق؟» لكنك لم ترد ذلك بعد، ومن ذلك الحين، جبال وسيول، وكل ما يفرق ويغرب الواحد عن الآخر، قد اعترضتنا، ومع ذلك كنا نريد أن نتضام، [و] لم نستطع ذلك أبدا! لكن، عندما تفكّر الآن في هذا الجسر الضيق الصغير، فإنك ستعجز عن الكلام \_ ولن تملك سوى النحيب والحيرة.

## 17 أن يعلل المرء عوزه

أكيد أنه ليس ثمة حلية تسمح لنا بأن نجعل من فضيلة عديمة الأهمية فضيلة غنية ووافرة، وبالمقابل يجوز لنا أن نفسر، بلباقة، هذا العوز من ناحية الضرورة، مع أن حاله كفّت عن إحزاننا وأننا لم نعد نُبَرُ طِمُ القدر (Fatum). هكذا يتصرف البستانيّ الحكيم الذي يسلم خُيينُطَ ماء حديقته الهزيل لساعِدِ حورية الينابيع (\*)، البستانيّ الحكيم الذي يسلم نُعينُطَ ماء حديقته الهزيل لساعِدِ حورية الينابيع (\*)، وبذلك يبرّر عوزه: من لن يحتاج، مثله، لحوريّات إذن؟

## 18 فخسرعتيسق

إن الفارق الدقيق القديم للتمييز يعوزنا، ذلك أن عَبْدَ العصور القديمة ينقص تجربتنا. إن إغريقيا نبيل المنشأ يجد، بين سمو طبقته وهذا الهوان الأخير، الكثير من الدرجات الوسطية ومن التفاوت حتى أنه لم يكد يتبيّن شخصية العبد أيضا: أفلاطون نفسه لم يدرك ذلك تماما. إن الأمر بالنسبة لنا، بخلاف ذلك، نحن المتعودون على مذهب مساواة الناس، إن لم تكن المساواة نفسها. إن كائنا حيّا المتعودون على مذهب منساواة الناس، إن لم تكن المساواة نفسها. إن كائنا حيّا المستطيع أن يتصرف بنفسه، ويفتقر لكل وقت فراغ —: أمر غير جدير إطلاقا

<sup>(\*)</sup> Nymphe (پلمة الماء)

بالاحتقار في نظرنا: ربه كانت ظروف حيوية أمننا مخالفة للغاية لظروف القدماء ، الشيء الذي أوجد الكثير من صنف العبودية هذا في كل واحد منا. إن الفيلسوف الإغريقي كان يحيا بالإحساس السري أنه يوجد العديد من العبيد أكثر مما كان يُعْتَقدَ \_ يعني أن كل واحد كان عبدا ، ولم يكن أبدا فيلسوفا: كان فخره يُثرَّعُ بإفراط لفكرة أن الأكثر جبروتا في الأرض ذاتهم يلفون أنفسهم من بين هؤلاء العبيد ، أقرباءهم . إن هذا الفخر بدوره غريب عنا وغير معقول: حتى قياسيا ، افتقدت لفظة «عبد» ، النسبة لنا ، معناها المطلق .

#### 19 الـشـــــر

تفحصوا حياة الناس والشعوب الراقية ، والأكثر غنى ، وانظروا إذا ما أمكن لشجرة ، يجب أن تنمو إلى الأعلى ، أن تُعفىٰ من الشوادن ، من العواصف : إذا كان عدم الرضى والعائق الخارجيان ، إذا كانت ضغائن ، حُسُود ، إصرار ، حذر ، صلابة ، طمع ، لاتشكل ، بطريقة ما ، الظروف الأكثر ملاءمة والتي من دونها لايكاد نمو كبير ، حتى في القوة ، أن يكون مُدْركا ؟ إن السمّ الذي يموت به نوع ضعيف جدا ليعتبر منشطا للقوي \_ هكذا لايأبه [القوي] بأن يعتبره سمّا .

# 20 كرامة الجنون

ثانيةً بعضُ آلاف السنين على هدى القرن الماضي! \_ وفي كل ما يفعله الانسان، سيتجلّى عِلْمُه : ولكن بهذا الشكل بالضبط، يكون العقل قد فقد كل كرامته. سيكون، بالتأكيد من اللازم أن يكون المرء عاقلا لكن الأمر أيضا سيكون شيئا مألوفا جدا، أن يحس ذوق أكثر نبلا بهذه الضرورة على أنها فظاظة. ومثلها يكون استعباد الحقيقة والعلم قادرا على الإعجاب بالكذب جهارا، يكون استعباد العقل قادرا على إنتاج نوع جديد ذي حسّ نبيل. أن يكون المرء نبيلا \_ ذاك ما يمكن حينتذ أن يعنى: أن تكون في الرأس حماقات.

### 21 لأطباء التعويض

نصف مزايا إنسان بأنها حسنة ليس بالنظر إلى ما تمارسه عليه هو بالذات من تأثيرات ولكن بالنظر إلى تلك التي نعتقد نحن أنها تمارسُ علينا وعلى المجتمع: قليلا ما تظاهرنا «بالنزيهين»، «بالغيريّين» منذ الأبد! ذلك أنه كان بودّنا أن نرى خلافا لذلك، أن المزايا (كالغيرة، الخضوع، العفة، الورع والإنصاف) هي في

أغلب الأحيان ضارة لأصحابها الشرعيين باعتبارها دوافع تسيطر فيهم بإكراه وباشتهاء مفرطين، واللذين لايريدان إطلاقا من العقل أن يحافظ على توازنها بالمقارنة مع باقى الاندفاعات. إذا كانت لديك مزيّة، مزيّة حقيقية، كاملة (وليس فقط طيف مزية باعث!) فأنت ضحيتها! بل لهذا أيضا يمدح قريبُك مزيّتك! نمدح المتحمّس، مع أن حماسه يؤذي بالقدرة البصرية لعينيه أو [بقدرته] الفطرية، وبحيوية ذهنه: نبجل ونرثي للشاب الذي «أضنى نفسه في العمل» لأننا نتصوره على الشكل التالي: «من أجل رفعة المجتمع، ما هلاكُ الشخصِ الأفضل بالذات سوى تضحية قليلة! مؤسف أن تكون هذه التضحية ضرورية! سيكون من الأسوأ دون شك، لو فكّر المستقلّ بطريقة مخالفة، وعلّق أهمية كبيرة على بقائه وعلى نهائه كما على عمله في خدمة المجتمع!» وهكذا إذن نحزن على ضياع هذا اليافع، ليس عليه هـ و بالذات، ولكن لأن وفاته حرمت المجتمع من أداة متفانية، ودون مراعاة خاصة \_ من «إنسان خدوم» مزعوم . ربا تساءلنا بالاضافة إلى ذلك إن لم يكن من مصلحة المجتمع أن المجدي لو يُصان أكثر في عمله ليحفظ نفسه أطول ، ـ قد نذهب إلى حد الأقرار بالفائدة التي يمكن أن نكون قد انتفعنا بها ، غير أننا نتشبت بالطائلة الأخرى كالأكثر سموا والأكثر رسوخا، لأن تضحيةً في الواقع قد تمّت وأن عقلية الحيوان المرصود للتضحية ستجد نفسها مؤيّدة علناً. ومن ثم فعندما نثني على المزايا فإنها نطري على طبيعتها الوظيفية، من جهة، ومن أخرى على الاندفاع الأعمى في جوهر كل مزية، والذي لايوقف أبد من طرف المصلحة الكلية للشخص، وبالجملة : إنها غباوة المزية عينها التي نعظم، والتي بفضلها يسمح الفرد بأن يُخْتَرَلَ إلى دور وظيفي على العموم. إن مدح المزايا يشيد بشيء ما مضرّ للحياة الخاصة \_ إنه يشجع نزوات تجرّد الانسان من أنبل شعور بنفسه، قوة الصيانة العليا. بالتأكيد أنه: في سبيل تربية وتمثل تقاليد فضائلية تخضع لسلسلة من تأثيرات الفضيلة التي توضح أن الفضيلة والمصلحة الخاصة متضامنت أن الواحدة مع الأخرى \_ وفي الحقيقة يوجد تكافل متماثل! إن الهيجان الأعمى للحماس، مثلا، هذه المزية النموذجية ذات الطبيعة الوظيفية ، تُصوَّر كالسبيل للاغتناء والشرف ، كالسم الأكثر فعالية ضد العدو والأهواء: لكننا نضرب صفحا عن خطره، عن طابعه الخطير إلى حد بعيد. إن التربية تعمل قطعا هكذا: تبحث من خلال سلسلة من المثيرات والفوائد، على تحديد طريقة للتفكير والفعل لـ دى الانسان، والتي بمجرّد ما تصبح تقليدا، اندفاعا، انفعالا، تستبدّ بمنفعته النهائية، بشكل مضرّ، لصالح «أحسن

مصلحة مشتركة». كم مرة سجّلتُ أن الجنون الأعمى للحاس، الذي يحصل دون شك على موارد وأمجاد ترفع عن الأعضاءِ الرهافةَ التي تسوّعُ التمتعَ الحقيقي بالموارد والأمجاد، مع أن هذا العلاج الأساسي ضد العدة والاهواء يضعف الحواس ويجعل العقل مقاوِمًا لإغراءات جديدة. (إنَّ الحقبة الأكثـر حماسا ـ حقبتنا ـ لاتعرف ماذًا تصنع بكل حماسها، بكل مالِها، إذا لم يكن فائض الحماس كفائض المال: في حين أن الطلوب مهارة أكثر للإستهلاك من الاكتساب! (فليكن! لننتظر أحفادنا). إذا توفقت التربية ستشكّل كل مزية فردية إذن، إنتفاعا مشتركا و إجحافا شخصيا، في سياق الغاية السامية للحياة الخاصة ، \_ وبوجه الاحتمال [ستشكِّل] تلف اللغرائز الروحية أو الانحطاط المبكر أيضا، عندما نقوم بحسب وجهة النظر هذه لاغير، كل مزيّة من المزايا، كل خضوع، عفةٍ، ورع و إنصافٍ. إن الثناء على النزيه، على المضمى المتطوّع، على الف اضَّل على ذلك ً الذي لايسلّط كل قوّته إذن وكل عقله على البقاء، على النمو، على السمو، على التفوق وعلى تنامى قوة حياته الخاصة، أما أن يحيا لذاته بتواضع وبلا مبالاة ، وربها بلا اكتراث أو بسخرية أيضا ـ فذلك الثناء ليس وليد روح النزاهة على أية حال! إن «قريب» نا يطري على نزاهتنا لأنه يلمس فيها تفوقه! لو فكر الـ «قريب» نفسه بطريقة «نزيهة»، لكان رفض تشويها مماثلا للقوة، خسارةً مماثلة لصالحه، لكان عارض نمو نوازع مشابهة، وقبل كل شيء كان برهن على نزاهته بامتناعه هو عن كل رأفة! ها هنا ينفضح التناقض العميق لهذه الأخلاق التي هي اليوم بالضبط محط شرف : إن بواعث هذه الاخلاق تناقض مبادئها! ما تريد هذه الاخلاق أن تقيم به حججها تدحضه في نفس المحاولة بمعيارها الاحلاقي! إن الحكمة القائلة: «عليك أن تكفر بذاتك وأن تضحي بنفسك»، حتى التخالف عبرتها الاخلاقية الخاصة، يجب ألّا تُعْلَن إلا من طرف نوع كفر هو الآخر، من جرّاء ذلك، بتفوّقه، وربها سبّب بالتضحية الواجبة من طرف أفراد [ما] عدمه الخاص. ولكن بمجرد ما يعظ القريب (أو المجتمع) بالغيرية في هدف نفعي، ستكون الحكمة المقابلة بالضبط: «يجب عليك أن تبحث عن تفوقك، ولو على حساب كل الآخرين» قد غدت مطبّقة وسننصح بـ لا توقف ب «يجب عليك» و «لايجب عليك قطّ»!

# 22 جدول أعمال للملك

بدأً النهار: لنبدأ [إذن] بتنسيق أشغال ومتنزهات عاهلنا اللطيف لهذا اليوم، والذي يروق له، حتى الساعة هذه، أن يبقى نائها. سوف يجد جلالته اليوم

جوًّا رديئا: سنتجنب نحن نعت [الجو] بالرديء، لن نتحدث عن طبيعة الجو: ولكننا سندْخِل اليـوم في أشغاله احتفالا أكثـر وفي متنزَّهه بذخـا أكثر مما يجب. ربما سيجد جلالته نفسه مريضا: [لـذلك] فخلال فترة الإفطار سنقدم له، آخر خبر سعيد لعشية البارحة ، [مثل] مجيء السيددي مونتانيّ Monsieur de Montaigne، الذي يعرف كيف يداعب مرضه بهذا المقدار من المرح \_[إذ] أنه يعاني من الحصاة . سنستقبل بعض الشخصيات (شخصيات! ــماذاسيقول هـذا الضفضع المسن المتعجرف، إذا سمع هذه الكلمة! «ما أنا بشخصية قطَّ، سيقول، أنا دائما الشيء نفسه») \_ وستكون حفلة الاستقبال أطول مما يليق بأي كان : [وهـذا] سبب كاف لنتحدث عن هـذا الشاعر الـذي كتب على باب بيته «من يـدخل هنا، سيشرّفني، ومن لم يدخل قط: سيسعدن». \_ تلك إذن طريقة كيّسة لقول الوقاحة! وربا كان هذا الشاعر على حق، من جانبه، أن يكون وقحا: نقول إن أبياته ستكون أحسن من أبيات صانع مماثل. ليكن! فليقل [أبياتا] أخرى عديدة وليبتعدما أمكن عن الناس : أليس ثمة معنى وقاحته الملائمة؟ نشرتُرُ و كلُّ البلاط يتخيّل أننا الآن نشتغل وأننا نفرط في التفكير: [أننا] لانرى أبدا نورا صباحيا أكثر من ذاك الذي يضيء من نوافذنا! \_ انتبه! ألم يكن ذاك صوت الجرس؟ إلى الجحيم! النهار والرقص بدءاً، ولا نعرف شيئا عن متنزّهاته. هكذا يجب أن نرتجل \_ الناس يرتجلون نهارهم! لنفعل اليوم إذن ككل الناس! \_ وآنئذ تلاشى حلمى الصباحى الغريب، على الأرجح، بالضربات العنيفة لساعة البرج، والتي، مع كل جاذبيتها الخاصة، أعلنت الساعة الخامسة. يبدو لي أن المرة هذه، أراد إله الأحلام أن يسخر من عاداتي . \_ في الواقع ، عادتي أن أبدأ النهار كما أرتبه لنفسي وأن أجعله محتملا لنفسي أنا، ولربها فعلت ذلك دائها بطريقة مفرطة الصورية ومفرطة الأميرية.

## 23 معالم الفسساد

إذا شئنا أن نتبين المعالم التالية في عمق الشروط اللازمة أحيانا للمجتمع، والموصوفة بالد «فساد». فبمجرد مايقع الفساد بطريقة معينة، حتى تسود خرافة متنوعة، في حين أن الاعتقاد التام الذي يجاهر به شعبٌ ما في عمومه، إلى ذلك الحين، يخبو ويصبح ضعيفا: إن الخرافة في الواقع فكر حرّ من الدرجة الثانية والذي يهب نفسه لذلك يختار عددا معينا من الأشكال والصيغ التي تناسبه، ويستند كذلك على حق الاختيار عينه. وبالمقارنة مع رجل الدين، فإن الخرافي ويستند كذلك على حق الاختيار عينه. وبالمقارنة مع رجل الدين، فإن الخرافي «أناني» جدا وسيكون المجتمع الخرافي ذاك الذي يحتوي الآن الكثير من الأفراد،

وحيث تتجلى رغبة الفردانية مسبقا. إن الخرافة، وقد شوهدت من وجهة النظر هذه، تبدو دائها كتقدم بالمقارنة مع الاعتقاد وبمثابة المؤشر على أن العقل أصبح أكثر استقلالا وأنه أراد تأكيد حقه. وقتئذ يشتكي المولعون بالعقيدة القديمة، عامو التديّن المفرط، من الفساد \_ فقد كانوا هم أنفسهم الذين كوّنوا إلى ذلك الحين المصطلح السائد، وقلّلوا من اعتبار الخرافة حتى لدى العقول الأكثر تحررا. لنعلم أنها دلالة على الإشراق. - ثانيا، نتّهم بالانحطاط المجتمع الذي يتقدم الفساد في أرضه : ومن الواضح أن تقدير الحرب والميلَ للحرب فيه يتراجعان، بينها نصبو في المستقبل إلى رغد العيش بمثل الحرارة التي كنّا نتطلع بها إلى الأمجاد الرياضية والحربية. غير أننا نهمل عادة حقيقة أن هذه الطاقات القديمة، هذه الأهواء الشعبية القديمة التي كانت تحقق خارجانية مشرقة، أنها بعد الآن، أقل جلاء لتتحول منذئذ إلى أهواء متعددة للحياة الخاصة : من المحتمل أيضا أن تصبح حاليا قوةُ وعنفُ الطاقة ، اللذان يُبذَلان الآن لدى شعب ما ، في ظروف الفساد أكثر من أى وقت مضى وأن الفرد يبذل منهم اليوم أكثر مما كان يستطيع أن يفعل فيها مضى -لم يكن آنئل قبويا بما فيه الكفاية ليفعل ذلك! وهكذا، ففي أزمة «الانحطاط» بالضبط تتردد المأساة على البيوت وتعمّ، ويولد الحبّ الكبير والكراهية الكبيرة، ويتعالى الى السماء ألقُ المعرفة . ــ ثالثا ، من عادتنا أن نسلِّم بأن مراحل فساد مماثلةً أكثرُ اعتدالًا من المراحل السابقة وأن الفظاظة المقارنة من بعد مع فظاظة المراحل الأكثر اعتقادا والأكثر قوة لَفِي تراجع ملحوظ. لكنني الأستطيع أن انضم إلى هذا النوع من الثناء لاولا إلى استنكارات مماثلة : سأقبل فقط بأن الفظاظة تتهذّب حالياً، وأن أشكالها من الآن فصاعدا تضرّ بالذوق السليم: أما في مراحل الفساد فإن الاهانات والتنكيل بالكلام وبالنظر تبلغ أقصى تمثّلها - آنئذ نشأ الخبث والرغبة فيه كذلك. يتظاهر رجال الفساد بأنهم متقدو الذكاء وافترائيون؛ يعرفون أنه توجد كذلك أنواع أخرى من الاغتيالات غير تلك التي تصنع بالخنجر وبالغارة ؟ \_ يعرفون أيضاً أن كل ما قيل بفصاحة موثوق به . \_ رابعا : بمجرد ما «تفسد الأخلاق» حتى تنبثق أولا هذه الكائنات التي نسمّيها طغاة : إنهم السابقون، وتقريبا [إنهم] طلائع الأفراد. بعد وقت قصير تبدو هذه الثمرة من دون سائر الثمرات ، ناضجة وذهبية اللون في شجرة شعب [ما] ـ والحال أن هذه الشجرة ما وجدت إلا لحمل ثمار مماثلة! والتعفن في أوْجِه مثلها صراع كافة أنواع الطغاة، عندئذ يباغث القَيْصرُ دائها طاغية الختام، الذي يجعل حدا للصراع المستنفذ من أجل الهيمنة المطلقة للواحد،

70

مع الإبقاء على فعل التقزز لصالحه. ومع توليه للسلطة يجد الفرد نفسه عموما في نضج تام، والـ «ثقافة»، بالتالي، في قمّتها وفي الدرجة الأكثر غنى ـ ولكن ليس بسبب منه أو من طرفه قط : مع أن الرجال المثقفين إلى أبعد حدّ يحبون مداهنته عندما يحسبون أنفسهم أنهم من صنعه هو، غير أنهم في الحقيقة بحاجة إلى سلام خارجي، لأنهم يحملون بفؤادهم قلقهم وعناءهم. في الازمة تلك يكون شراء الدّمم والخيانة، هما الأكثر شيوعا: ذلك أن حب الـ أنا، الذي اكتُشِف مؤخّرا، أضحى اليوم أكثر قوة من حب الوطن، البالي، المبتذل [و] المُبَادِ من فرط الكلمات: ثم إن رغبة الشعور بالأمان ضد تقلبات الحظ جعل الأيادي الأكثر نبلا تمتد أيضا، بمجرد ما يكون هناك رجل قوي وغني قادر على دفع الـذهب. توجـد الآن ريبة كبيرة في المستقبل: لنحيا إذن من أجل اليوم، هاهنا حالة عقلية حيث كل الغاوين يواتيهم الحظ \_ خصوصا وأننا لانستجيب للغواية والفساد إلا من أجل «اليوم»، وننتظر المستقبل والفضيلة! إن الأفراد، هؤلاء [الذين ينادون] «بالشيء في ذاته» و «بالشيء لذاته» الحقيقيين، ينشغلون باللحظة أكثر مما يفعله الذين يعاكسونهم، ناس القطيع، لأنهم يعتبرون أنفسهم طارئين كالمستقبل: كما يتعلقون، بطيبة خاطر، برجال العنف لأنهم يشعرون بالقدرة على الفعل والتحايل اللذين لن يعرفا لاتسامحا ولالطف إزاء الطبقات الشعبية ، \_ ولكن يُتَّفَقُّ أن الطاغية أو القيصر يتصوّر حق الفرد حتى في انتهاكاته هو، وأن من مصلحته أن ينصِّب نفسه لسان حال أخلاقيات خاصة ، بل وأن يدعمها . ذلك لأنه يظن بنفسه ، ويود أن يكون الظن فيه ما تلفّظه نابليون يوما بطريقته الكلاسيكية تماما : «لي الحق في أن أردّ على كل شكاويكم بـ أنا أبدي، أنا مستقل عن الكل، الأقبل شروط أحد. عليكم أن تخضعوا لكل نزواي، وأن تعتبروا الأمّر بسيطاً أن تكون لي تسليات مماثلة». هكذا تحدث نابليون إلى زوجته يوم كان لها من الأسباب ما يجعلها تشك في وفاء زوجها . ـ إن أزمنة الفساد هي تلك التي تسقط فيها الثمار من الشجرة: أعني الأفراد، الحاملين لبذور المستقبل، المحرّضين على الاستعمار الروحى، وعلى تكوين أعضاء جدد للدولة وللمجتمع . إن مصطلح «فساد» ليس سوى واحد من مصطلحات احتقار المرحلة الخريفية لشعب ما.

#### 24 مختلف حالات الاستياء

إن الضّعاف والمتأنثين تقريبا من بين المستائين، هم أناس ذوي طبيعة حساسة لتحسين وتعميق الحياة؛ أما الأقوياء منهم الـذين يمثلون العنصر الرّج ولي ـ لكي

نبقى أوفياء لصورتنا ـ يريدون إصلاح وسلامة الحياة. يبرهن الأولون على ضعفهم وتخنيثهم فيها يسلمون أنفسهم بسرور للانخداع، إلى حينٍ، وينسجمون بلاشك مع النشوة والشطح، لكنهم لايرضون على العموم، ويعانون من عدم رضاهم العضال؟ بالاضافة إلى ذلك يفضلون كل أولئك اللذين يصطنعون عَزاءاتٍ أفيونية ومنوّمة ، ولأنهم لايملكون إلاّ مقت أولئك الذين يفضلون الطبيب عن الكاهن فإنهم يغذَّوَن استمرارية الضيق الحقيقي! لو أنه وُجد في أوربا منذ العصر القروسطي وفرةٌ التحصى من غير الراضين من هذا الصنف، لربها ماكان من المكن أبدا أن تتطور الموهبة الاوربية الشهيرة الدائمة التحوّل: ذلك أن مقتضيات المستائين الرجوليين فظة جدا وفي العمق بسيطة حتى لايمكن إشباعها نهائيا. فالصين تقدم المثال عن بلدٍ حيث عدمُ الرضى على نطاق واسع وحيث ملكةُ التحول مطفآن منذ قرون ؟ والأشتراكيون، المولعون بالدولة في أوربا، باستعمال كل قدرتهم بهدف إصلاح وسلامة الحياة يمكنهم بسهولة أن ينتهوا عندنا إلى شروط صينية، إلى "سعادة" صينية، شريطة أن يستأصلوا مسبقا عدم الرضى هذا، الرومانسية هذه، المرْضِيّين أكثر، الرهيفين أكثر، المتأنثين أكثر، واللذين لايزالان حتى الآن تحت وجوه متعدّدة . فأوربا مريضةٌ مدينةٌ بأسمى عرفانِ جميل لاستحالة شفائها وللتحول الأبدي لألها: هذه الحالات، هذه المخاطر، هذه الآلام وهذه السبل قد خلصت، بفعل تجددها الدائم، إلى بعث هذا النزق الثقافي الذي يشبه النبوغ تقريبا، وفي كل الحالات هو كل نبوغ.

# 25 غير مهيأ سلفاً للمعرفة

هناك نوع سخيف من الخضوع، وهو أمر غير نادر جدا، والذي منه أن يصاب المرء نهائيا بعدم القدرة على أن يكون طالبا للمعرفة. الحقيقة أنه في اللحظة التي يدرك فيها انسان من هذا النوع، شيئا مدهشا، يعود على أعقابه تقريبا، مخاطبا نفسه: «خطأ! ولكن أين كانت نباهتي إذن؟ يستحيل أن تكون [هـنه هي] الحقيقة»! \_ ومنذ ذلك الحين، عوض أن يولي الأمر مرة أخرى عناية كبيرة وأن يرهف السمع باهتهام بالغ، يفر كأنه ارتعب أمام موضوع الغرابة ويحاول بأسرع ما يمكن أن يبعده عن أفكاره. ذلك أن شريعته الباطنية تأمره: «لن تلتمس رؤية ما يخالف الرأي السائد! هل خُلِقْت، أنت، لاكتشاف حقائق جديدة؟ فثمة [أخرى] قديمة عديدة».

# 26 ماذا يعني أن نحيا

أن نحيا \_ معناه: أن نلقي باستمرار بعيدا عنا شيئا ما ينزع إلى الفناء، أن نحيا \_ معناه: أن نكون قساة وبالارحمة بالنسبة لكل ما هو ضعيف وبال فينا، وليس فينا فحسب. أن نحيا \_ سيعني إذن: أن نكون عديمي الشفقة تجاه المحتضرين، البؤساء والعجز؟ أن نكون قاتلين باستمرار؟ \_ ومع ذك قال العجوز موسى: "لن تقتُل قط"».

### 27 الذي يرفض

ماذا يفعل ذاك الذي يرفض؟ [إنه] يتوق الى عالم علوي، يريد أن يتابع تحليقه أعلى وأبعد من كل أناس الموافقة ـ يتخفّف من الكثير من الأشياء التي تُثْقِل انطلاقه، ومن بينها العديد من الأشياء القيّمة العزيزة عليه: يتخلّى عنها طمعا في السمو. إن طريقة التضحية هذه، طريقة الإلقاء [بالاشياء] من فوق الحافة، هي ما يمثل المظهر الوحيد الظاهر من شخصيته: وانطلاقا من هذا المظهر نقول إنه يرفض، وبهذا الشكل يقف قدّامنا، في ثوب راهب، كأنه هيكل مِسْح. لعلّه راض بهذا التأثير الماثل علينا: يريد أن يخفي طمعه، فخره، نيته في التحليق فوقنا بعيدا! \_ نعم، هو محتال أكثر ممّا نتصور، ولطيف بالنسبة إلينا \_ هذا الانسان الواقعي! ذلك أنه في الحقيقة كذلك، رغم رفضه.

## 28 أن نؤذي لاننا نتفوق

أحيانا تدفعنا قوانا بعيدا جداحتى لانكاد نتحمل نقائصنا أبدا فنُهلَك بها: لاشك أننا نتوقع منفذا مماثلا، ولانقبل بغيره قطّ. آنئذ فقط نمسي قساة اتجاه كل ما يطلب أن يُصَان بداخلنا نحن، وقوام عظمتنا في هذا الانعدام للشفقة. هذه التجربة المهاثلة التي أدّينا ثمنها من حياتنا هي صورة لكل التأثير الذي يهارسه العظهاء على الأخرين وعلى عصرهم: وبواسطة ما يجعلهم متفوقين، بواسطة ماهم قادرون وحدهم عليه، به بالضبط يهدمون العديد من الكائنات الضعيفة، المترّددة، والتي هي] في غمرة التحول ولاتملك إلاّ إرادتها. من هنا إذن يكون هؤلاء الرجال مؤذين، وعند اللزوم يمكن أن يحدث، بعد كل تفكير، ألاّ يكونوا سوى: أن الشيء الذي يجعلهم يتفوقون لايتكلّق ولايمتش تقريبا إلاّ من لدن أولئك الذين يفقدون صواب وحسّ الذات وكأنهم تحت وطأة مفعول شراب قوي: هؤلاء مأخوذون كها

بنشوة بحيث أنه لايمكنهم أن يفعلوا أكثر من تكسير اعضائهم في كل الدروب المضلِّلة ، حيث تقودهم النشوة .

### 29 إضافات الكذب

حينها بدأت في فرنسا محاربة الوحدات الأرسطية الثلاث، وبالتالي الدفاع عنها كذلك، أصبح من الممكن مجددا أن نرى ما يمكن رؤيته غالبا، ولكننا لانشاهده إلا بانزعاج: بدأنا نفترض بواعث يمكن بها أن تبقى قوانين مشابهة قائمة، حتى لانسلم فقط بأننا اعتدناها وأننا لانريد أبدا تغييرها. إنها الطريقة ذاتها التي نعمل بها في كنف كل أخلاق وكل ديانة سائدتين، وذلك ماكان دوما: أن البواعث والنيات التي تكون خلف عادة ما، لاتسند إليها إلا بكذبة رَجْعية، منذ اليوم الذي بدأ البعض ينكر عادة ما ويطالب بمعرفة مقاصدها وبواعثها. هنا تكمن أكبر عدم نزاهة محافظي كل الأزمنة: تكلفهم بإضافات الكذب.

## 30 كوميديا الرجال المشهورين

إن الذين \_ من بين الرجال المشهورين \_ هم بحاجة لمجدهم، كالساسة مثلا، لايختارون حلفاءهم وأصدقاءهم أبدا دون نية سيئة : من فلان يريدون نصيبا من الجلال وصدى من فضيلته، ومن فلان آخر المظهر المخيف لخاصيات محيّرة معينة يميّزه بها كل واحد، فيها يصيّرون أنفسهم منتحلين لثالث عُرفَ بكونه عاطلا، وليتخذوا وضعا مريحا أن يحسبُوا من حين لآخر ساهين وكسالى، لأنه أمر يناسب مصالحهم الخاصة : وهو ما يسمح لهم بإخفاء أنهم كامنون، تارة بحاجة إلى غريب الأطوار بالقرب منهم، طورا إلى الخبير، تارة للباحث الحائر، وطورا للمتحذلق، كحضور أناهُم الخاصة تقريبا، لكن يمكن كذلك أن يستغنوا عنهم! وهكذا تفنى حاشيتهم ومظاهرهم الخارجية باستمرار، بينها يبدو أن كل شيء يتعجل بأتجاه هذه الحاشية و يسعى ليصبح «طبع» ها، الشيء الذي يجعلها تشبه أكبر العواصم. إن شهرتهم مثل طبعهم تظل في تحول دائم، ذلك أن وسائلهم المتغيّرة تقتضي هذه التغيّرات وتبرزهذه النوعية أو تلك، الواقعية أو الخيالية، لكي يدخلوها في المشهد المسرحي] : وأصدقاؤهم وحلفاؤهم يساهمون، كها قلت، في هذه الأنواع المسرحية. وبالمقابل يجب أن يبقى ما يريدونه صلبا، صلابة برونزية، [وعظيها] المسرحية. وبالمقابل يجب أن يبقى ما يريدونه صلبا، صلابة برونزية، [وعظيها] عظمة مستديمة وذلك يقتضي أيضا تصنعا وألعابا تمثيلية أحيانا.

# 31 تجارة وأرستقراطية

أن تشتري وأن تبيع يعتبران الآن شيئا مألوفا كأن تقرأ وتكتب: ومع أن كل واحد قد تمرّن الآن، فلن يكون تاجرا أبدا، ولا زال يتمرن كل يوم على هذا النوع من التقنية كسالف الزمان تماما: في الأزمنة البشرية البدائية، كل واحد كان صيّادا ويتدرب مع تقادم الزمن على تقنية الصيد. لكن، ولو أن الصيد أصبح امتياز الأقوياء والنبلاء وفقد سمته المألوفة والعادية ـ من جرّاء أنه لم يعد ضروريا ليكون قضية نزوة أو ترف ـ من الممكن في حقبة معينة أن يحصل نفس الشيء بالنسبة لفعل الشراء والبيع. يمكن أن نتصور ظروف اجتاعية حيث لانشتري ولانبيع كثيرا وحيث ستتلاشي ضرورة هذه التقنية شيئا فشيئا: ربها سمح بعض الأفراد الأقل خضوعا للظروف العامة حينئذ لأنفسهم فعل الشراء والبيع كترف الإحساس. ابتداءً من أنفسهم بسرور للتجارة متكتسب امتيازا، وربها سيكرس الارستقراطيون أنفسهم بسرور للتجارة عوض الحرب والسياسة اللذين مارسوهما سابقا: بالمقابل عن أن تبقيٰ مهنة النبيل: وربها سنعتبرها يوما أحقر من أن نصنفها، ككل أدب عن أن تبقيٰ مهنة النبيل: وربها سنعتبرها يوما أحقر من أن نصنفها، ككل أدب عن أن تبقيٰ مهنة النبيل: وربها سنعتبرها يوما أحقر من أن نصنفها، ككل أدب

#### 32 مريدان غير مرغوب فيهما

\_ ماذا سأفعل بهذين اليافعين! صرخ بتبرّم فيلسوف كان يفسد الشبيبة مثلها أفسدها سقراط قديها، \_ إنها بالنسبة لي مريدان غير مرغوب فيهها. فذاك لايعرف أن يقول لا، وهذا يقول في كل لحظة: «من زاوية ما»... لنفترض أنهها أدركا مذهبي، سيعاني الأول منه كثيرا، ذلك أن طريقة تفكيري تقتضي نفسا شرسة، إرادة التعذيب، رغبة في قول لا، جلدا صلبا \_ سيستسلم لجراحاته الظاهرة والخفية. وأما الثاني فكل قضية يدعمها سيكون مستعدا لينجعل منها قضية بين بين \_ إن مريداً عائلا أتمناه لعدوى!

# 33 خارج قاعة الاجتماعات

لكي أبرهن لكم على أن الانسان ينتمي إجمالا لجنس الحيوانات اللطيفة ، سأذكركم بكل السذاجة التي برهن عليها منذ زمن بعيد. الآن فقط، أي مؤخرا جدا، وبعد جهود خارقة لكي ينتصر على نفسه بنفسه، أصبح حيوانا حذرا ـ

«نعم! إن الإنسان اليوم شرّير أكثر من أي وقت مضى» ـ هـذا ما قلّما أفهمه: لماذا يكون الانسان اليوم أكثر حذرا وأكثر شرا؟ ـ لأنه الآن يملك عِلما ـ "إنه بحاجة إلى علم!».

#### (\*) Historia abscondita 34

كل إنسان عظيم يهارس تأثيرا زمنيا: بسببه يعاد النظر في كل التاريخ، وآلاف أسرار الماضي تنبثق من مختبآتها وتعرض لشمسه. لانستطيع أن نتنبأ يوما بكل ما سيكون ثانية من التاريخ، ربها لا يزال الماضي، جوهريا، محجوبا. إن العديد من التأثيرات الزمنية ما تزال ضرورية!

#### 35 بدعسة وشعوذة

أن نفكر بخِلاف ماجرت به العادة - فذاك مالا يعني من بعيد قط فعل أحسن عقل لاولا فعل اندفاعات قوية ، فظة ، اندفاعات تفرّقُ ، تُفْرد ، اندفاعات متعجرفة ، خادعة ، والتي تنوصل إلى التمتع بضرر الآخرين . إن البدعة هي ندّ الشعوذة ، وبالتأكيد شيء ما أقل ضررا ، أقل وقارا في الذات كذلك . إن أصحاب البدع والمشعوذين يكوّنون نوعين من الكائنات الفظة : يشتركون في أنهم أنفسهم البدع والمشعوذين يكوّنون رغبة لاتُقاوم تدفعهم لإجهاد أنفسهم بطريقة مؤذية ضد كل ما يسود (رجالا أو آراء) . إن الاصلاح نوع من الازدواج العقلي القروسطي ، في حقبة لم يعد فيها لهذا العقل راحة الضمير ، أحدث أفواجا من النوعين .

### 36 كلمات أخيرة

سوف نتذكر الطريقة التي بدابها الامبراطور أو غست غير متحفظ إزاء نفسه هو بكلهاته الأخيرة، هذا الرجل المدهش الذي كان يعرف كيف يصبح عنيفا وكيف يصمت مثل أي سقراط حكيم: لأول مرة سيسقط قناعه عندما أشار إلى أنه كان يرتدي قناعا وأنه كان يتظاهر بها لايضمر: كان يلعب دور أب الوطن والحكمة على العرش، يلعب إلى حدّ الخداع! (Plaudite amici, comœdiafinita est وغير عكمة نيرون وهو يحتضر: (2)! Qualis artifex pereo

<sup>( \*)</sup> تاريخ خف*ي* .

<sup>(1)</sup> تصفيقات أيها الأصدقاء ، لقد انتهت الكوميديا!

<sup>(2)</sup> ياللفنان الفاني!

وهو يحتضر كذلك: غرورُ ممثل فاشل! ثرثرة بهلوان! الرأي المعاكس بامتياز لسقراط وهو يحتضر. لكن Tibère مات صموتا، وهو الاكثر عذابا من كل أولئك الذين كانوا جلّادي أنفسهم لقد كان أصيلا، لم يكن ممثلا على الإطلاق! ماذا يمكن أن يكون قد جال بخاطره قبل أن يلفظ نَفسه الأخير؟ ربها كان الشيء التالي: «الحياة ليست سوى موت طويل! ألم أكن مجنونا عندما قصّرت حياة عدد هائل! أخُلِقتُ لأكون مُحْسِنا؟ كان عليّ أن أمنحهم حياة سرمدية: وبذلك كان يمكن أن أراهم يتلاشون باستمرار. لذلك كان لي بريق جميل: ١١ إحتضار طويل عندما بدا أنه يستعيد قواه تبيّن أنه من الحكمة أن يُخْنَق تحت خدّات، فات موتا مزدوجا.

### 37 بسبب أخطاء ثلاثة

لقد شجّعنا تطور العلوم خلال القرون الأخيرة، جزئيا لأن معها وبها كنا نأمل حسن فهم طيبة وحكمة الإله [هذا] سبب رئيسي لِخُلُق عظاء الانجليز (مثل نيوتن) جزئيا لأننا كنا نؤمن بالضرورة المطلقة للمعرفة، لاسيما بالرابط الأكثر باطنية بين الأخلاق، العلم والسعادة [هذا] سبب جوهري لِخُلُق عظاء فرنسا (كفولتير) مجزئيا لأننا كنا ندّعي أن نمتلك وأن نحبّ في العلم شيئا موضوعيا، غير ضار، مكتفيا بذاته، بريئا حقا وحقيقة، حيث لاوجود للإغراءات السيئة للإنسان على الإطلاق \_ سَبَبٌ أساسي لِخُلُق سبينوزا الذي، باعتباره عالما، كان يحس بنفسه ربّانيا: \_إذن بسبب أخطاء ثلاثة.

## 38 الأمزجة التفجرية

إذا قومنا عموم رغبة الإنفجار الكامنة في طاقة الشباب، فلن نستغرب إذا رأيناهم يعزمون على هذه المصلحة، أو تلك بقليل من الدقة وبقليل من الروية في اختيارهم: إن ما يحرضهم هو الغليان الذي تثيره مصلحة ما، أي رؤية الفتيل مُشْعَلا تقريبا لا المصلحة في حدذاتها. كذلك يدرك الغاوون المرهفون جدا كيف يَعِدُون بالانفجار والتغاضي عن تبرير مصلحتهم: ليس بالتبريرات قط نربح براميل من بارود مماثلة!

<sup>(1)</sup> يا للمشاهد الفاني!

## 39 تغير الذوق

إن تغيّر الذوق العام مهم أكثر من تغيّر الآراء: فالآراء بمجموع أدلّتها، دحوضاتها وبكل تقنّعها الفكري ماهي إلا أعراض الذوق الذي يتغيّر وليست بالتأكيد دواعي هذا التغيير، كما مازلنا غالبا نفترض. كيف يتحوّل الذوق العام؟ لكون أفراد منعزلين، أقوياء، ذوي مكانة، يعبرون بلاحياء عن hoc est ridicu، لكون أفراد منعزلين، أقوياء، ذوي مكانة، يعبرون بلاحياء عن hoc est absurdum الحكم إذن عن أذواقهم واشمئزازهم، ويفرضونها بطريقة مستبدة: بهذا الشكل يجشمون الكثير إكراها يغدو شيئا فشيئا عادة عدد أكبر وفي النهاية [يغدو] ضرورة الكل. لكن أن يحس هؤلاء الأفراد المنعزلون وأن يتذوقوا بشكل مخالف، فذاك ما يعود عادة لتفرّد في طريقة عيشهم، تغذيتهم، يتذوقوا بشكل مخالف، فذاك ما يعود عادة لتفرّد في طريقة عيشهم، تغذيتهم، هضمهم، [و] ربا لـ «كثير أو قليل» من الأملاح غير العضوية في دمهم وفي دماغهم، باختصار في Leur Physis : الحال أن لهم جرأة الاستناد إلى جسلهم ورهاف السمع إلى مقتضياته الأكثر دقة: إن أحكامهم الجالية والاخلاقية مطابقة ورهاف السمع إلى مقتضياته الأكثر دقة: إن أحكامهم الجالية والاخلاقية مطابقة لمقتضيات دقيقة» عاثلة.

# 40 عن انعدام الأصل المتميّز

للجنودوالقواد دائها سلوك متبادَل أكبر بكثير من ذاك الذي يوجد بين العمال وأرباب العمل الآن على الأقل ما تزال كل ثقافة عسكرية مبررة، أعلى بكثير من كل ثقافة صناعية مزعومة : هذه الأخيرة، بصورتها الحالية، هي بصفة عامة شكل الوجود الأكثر ابتذالا والذي لم يُشْهد له نظير إلى هذا الحين. هنا، ببساطة، يكون قانون الفاقة هو الذي يفعل فعله : نريد أن نحيا ويجب أن نباع، لكننا نحتقر الذي يستغلّ هذه الفاقة ويبتاع لنفسه العامل . شيء نادر أن الخضوع لشخصيات قوية توحي بالخوف، بل بالرعب، الخضوع لطغاة ولقواد عسكريين، قلّما يكون الاحساس به كطريقة مضنيّة أكثر من الخضوع لشخصيات مجهولة وغير مُرغّبة، شأن كل علماء الصناعة الكبيار؛ في شخص المستخدم لايرى العُامل عادة سوى رجل قاس ماكر، مستنزِف، مستغِل كل بؤس، حيث لايبالي بالاسم، بالسياء، بالاخلاق وبالسمعة . وعلى الأرجح أنه إلى ذلك الحين كانت كل أصولِ وكل خاصيات المشلك لم لمبير لدى أصحاب المصانع ولدى كبار رؤساء المؤسسات : لو خاصيات المؤسسات : لو

<sup>(1)</sup>عن سخريتهم ، عن عبثهم .

<sup>(2)</sup> في جسدهم .

كان لهم امتيازُ شرفِ الأصِل في النظرة وفي السلوك، ربها لن تكون هناك اشتراكية طبقات شعبية قطّ. ذلك أن هولاء، إجمالا، مهيأون لأي إخضاع كان، شريطة أن يقرّ الفرد المتفوق عليهم دائها بأنه الأكثر رفعة، بأنه مرصود ليقود ـ بتميّز في الأصل! إن الأكثر عاميّة يدرك جيدا أن التميّز لأيرتجل وأنه جليل بها أنه نتاج قرون طويلة \_ في حين أن غياب الأصول المتفوقة والغلظة الحقيرة لصاحب المصنع ذي اليدين السمينتين والمحمرتين ينبىء بأن الصدفة والحظ وحدهما من رفعا الواحد عن الآخر: هذا أفضل، يقول في نفسه، علينا أن نجرب الصدفة والحظ بدورنا! لِنَرْمِ النرد! \_ وتبدأ الاشتراكية.

### 41 ضدالحسرة

يرى المفكر في أفعاله الخاصة محاولات واستفهامات للحصول على إيضاحات حول شيء ما: النجاح والفشل بالنسبة إليه هما أولا أجوبة. أمّا أن يغضب أو حتى أن يندم عن فشل ما فذاك ما يتركه لأولئك الذين يعملون فقط لأنهم مأمورون بذلك، وعليهم أن يتوقعوا أنهم سيُضْرَبون [ضربا شديدا متواترا] إذا كان السيد العافى مستاءً من النتيجة.

### 42 عميل وملييل

أن نبحث عن عمل في سبيل الأجرة - فذاك تقريبا ما يتساوى فيه الناس في البلدان المتحضرة: فالعمل، بالنسبة إليهم جميعا، ليس سوى وسيلة، لاهدفا في حد ذاته، لذلك فهم أقل رهافة في اختيار العمل الذي لاتكمن أهميته في نظرهم إلا بها يتعهده من أجر، شريطة أن يؤمّن أجرا كبيرا. والحال أنه يوجد بعض الأشخاص النادرين، الذين يفضلون أن يهلكوا عن أن يكرّسوا أنفسهم للعمل دون ابتهاج؛ إن هؤلاء الناس الذين ينزعون إلى الاختيار، والذين من العسير إرضاؤهم هم الذين لايرضون بكسب جسيم، مادام العمل في حد ذاتسه لايمثل كل مكسب. لهذا الصنف من الناس ينتمي الفنانون ومجبّو التأمل من كل ضرب، بل العاطلون كذلك، الذين يقضون حياتهم في المطاردة، في الاسفار أو في مكائد ومغامرات غرامية، كل هؤلاء يطلبون العمل وضرورة أن تكون المتعة مشتركة فيه، و[ليكن] غرامية، كل هؤلاء يطلبون العمل وضرورة أن تكون المتعة مشتركة فيه، و[ليكن] العمل الأكثر تعبا، الأكثر صعوبة إذا اقتضى الأمر. الحاصل أنهم في تكاسل مُصَمَّم سبّب العوز، الخزي، وخاطر بالصحة والحياة. لايخشون الملل أكثر من العمل بدون متعة: بل هم في حاجة إلى أن يملّوا كثيرا إذا طلبوا النجاح في عملهم العمل بدون متعة: بل هم في حاجة إلى أن يملّوا كثيرا إذا طلبوا النجاح في عملهم العمل بدون متعة: بل هم في حاجة إلى أن يملّوا كثيرا إذا طلبوا النجاح في عملهم العمل بدون متعة: بل هم في حاجة إلى أن يملّوا كثيرا إذا طلبوا النجاح في عملهم

الخاص. إن الملل بالنسبة إلى المفكر، كما هو الشأن بالنسبة إلى كل النفوس الرقيقة هو بمثابة «هدوء رياح» الروح، المزعج، الذي يعقب الإبحار السعيد والرياح المرحة: عليه أن يتحمّله، أن ينتظر النتيجة؛ ذاك بالضبط ما لايمكن للناس الوُهُنِ إطلاقا أن يكسبوه من أنفسهم! فأن يطرد المرء الملل عن نفسه بأية وسيلة شيء مبتذل مثلما يحدث أن يعمل بدون متعة. لعل هنا ما يميز الأسيويين عن الأوربيين، أن يكونوا قادرين على هدوء أطول، أعمق من هؤلاء، حتى مخدراتهم تفعل على الموينا وتقتضي الأناة، على العكس من الفجاءة المنفرة للكحول، هذا السمّ الأوربي.

# 43 ماتفشيه القوانين

إنه لمن الخطأ الكبير أن نتوخى دراسة القوانين الجنائية لشعب ما كمعتر عن خاصيته: فالقوانين لاتكشف عن طبيعة شعب، بل عمّا يبدو له غريبا، فريدا، مخيفًا، [كشيء] خارجي عنه. إن القوانين تعنى بشذوذات سيرة الآداب: والعقوبات الأكثر قسوة تؤثر أيضا على ما هو مطابق في آداب شعب مجاور. هكذا لاتوجد عنىد الوهابين إلا حالتان من الحكم بالإعدام: أن تعبُدَ إليها عير إله الوهابيين و \_ أن تدخّن (أي ما يعين عندهم ك «طريقة شرب مشينة»). «وماذا عن القتل والزنا؟» سأل انجليزي مستغربا من نبإ أشياء شبيهة. «و إذن، بعدُ! إن الله يفيض بالعفو وبالرحمة!» أجاب كبير القبيلة العجوز. \_عند قدماء الرومان أيضا نخال أن المرأة لايمكن أن تكون متهمة بخطيئة عميتة إلا بطريقتين: باقتراف الزينة \_ وشرب الخمر. ويزعم الرقيب العجوز أنه من باب السيطرة على النساء في هذه المسألة كنّا قد سننّا عُرف المخادعة بين الأقرباء: مخادعة كانت تعنى: تُشتمّ فيها رائحةُ الخمر؟ لقد عوقبت بالموت النساء اللواق ضبطن في حالمة تلبّس؛ وبالتأكيد ليس فقط لأن النساء يفقدن كل قدرة على المقاومة تحت تأثير الخمر؛ ففي حقبة كان الخمر ما يـزال حديث الاستعمال في أوروبا، كانت نساء الجنوب الأوربي تُؤسرُن بين الحين والآخر بالظاهرة التهتكية والديونيزية التي كان يخشاها الرومان أكثر من كل شيء، كفظاعة خارجية ستقلب أساس الحساسية الرومانية: كان ذلك بالنسبة إليهم، بمثابة خيانة بخصوص روما، بمثابة إلحاقهم بالخارج.

# 44 الدوافع التي نؤمن بها

من الأهمية بمكان معرفة الدوافع التي التي بحسبها فعلا عملت الانسانية إلى هذا الحين، يبقى أن الايمان بهذا الدافع أو ذاك، أي بها تصورت الانسانية نفسها إلى الحين ذاته أنه بحصر المعنى وسيلة نفوذ لكل تصرفاتها، ربّها يكوّن شيئا أساسيا أكثر بالنسبة إلى المعرفة. إن الناس في الواقع، قد أحسوا بهناء أو بقلق باطنيين حسبها آمنوا بهذا الدافع أو ذاك لكن ليس بمقتضى حقيقة الدافع [في حد ذاته]! فكل ما ينطوي عليه هذا الأخير له أهمية ثانوية.

# 45 أبيقـــور

أجل أنا فخور بأن أكون موصوما بطابع أبيقور أكثر من أيّ كان، وفي كل ما أتيح لي أن أسمع أو أن أقرأ عنه، أن أنعم بالسعادة المسائية للعصور القديمة: \_ أرى عينيه تشاهدان مليّا بحرا واسعا وفضيّا، من الجانب الآخر لأجراف الساحل حيث تستريح الشمس، بينها كبير الحيوانات وصغيرها يتلهى باللعب في النور، آمنا وهادئا مثل هذا النور وهذه النظرة. سعادة مماثلة، وحده الذي يكاد باستمرار يمكنه أن يكتشفها، سعادة عين من في نظرته سكن بحر الوجود، والذي لم يتملّ بالمشهد من سطحه ومن هذه البشرة الأوقانية المبرقشة، الخطرة والمرتعشة، بها فيه الكفاية. لم يشهد أبدا بتواضع لذة مماثل من قبل.

## 46 استغـرابنا

إن سعادة كبيرة وعميقة تكمن في أن العلم يكتشف أشياء تصمد أمام التجربة ولا تكف عن أن تتيح الفرصة لاكتشافات جديدة : يمكن أن يكون الأمر بخلاف ذلك! أجل، إننا واثقون من كل شكّ، من كل استشباح أحكامنا كها من التحول السرمدي للقوانين وللمعارف الإنسانية، حتى أننا نظل مستغربين عندما نلاحظ كم ثابتة بقيت نتائج العلم! قديها كنّا نجهل كل شيء عن هذا التغيّر للأمور الانسانية اللامحدودة، كان التقليد الأخلاقي يؤيد الاعتقاد بأن كل حياة الانسان الباطنية كانت مثبّتة بأظفورات خالدة لضرورة فولاذية : لعلنا كنا نحس آنئذ بلذة استغراب شبيهة، لما نسمع أساطير وحكايات خارقة. كان الخارق يمدّ هؤلاء الناس باستراحة شبيه، لما نسمع أساطير وحكايات خارقة. كان الخارق يمدّ هؤلاء الناس باستراحة كبيرة، في ظروف معينة، على الأرجح عندما ينهكهم الاقتداء والأبدية. أن لانعرف بعيرة ماذا نفعل بصفة نهائية! أن نحلق! أن نتيه! أن نكون مجانين! فاك ما ينتمي إلى بعدُ ماذا نفعل بصفة نهائية! أن نحلق! أن نتيه! أن نكون مجانين! فاك ما ينتمي إلى

الجنة واللذات الغابرة: فيها غبطتنا شبيهة بغبطة الغريق الذي يضع قدميه على اليابسة القديمة مستغربا من كونه يشعر بها تهتز.

### 47 كبت الأهـــواء

إذا منعنا عن أنفسنا، بشكل مستمر، التعبير عن الأهواء، بناء على أنها شيء يترك للأمزجة "السوقية" والخشنة جدا، للأمزجة البرجوازية والقروية، ـ بمعنى آن ننوي ليس قمع الأهواء ذاتها، بل فقط لغتها وحركتها، فلن نبلغ إلا ما أردناه: أي كبت الأهواء نفسها، وإلا إلى إضعافها، إلى تعديلها ـ مثلها عرفت ذلك بصفة نموذجية محكمة لويس الرابع عشر وكل ماكان يتعلق بها. من هذا المنطلق كان مجتمع القرن الموالي، المؤسس على مراقبة تعبيره، عديم الأهواء كلية إلا من طبيعة لطيفة، سطحية، بشوشة ـ كأنه متأثر من عدم القدرة على أن يكون وقحا: حتى إهانة [ما] لم تُتلق وتُرد بخلاف كلهات لبقة. لعل زمننا يقدم في ذلك الرأي المخالف الأكثر فُرادة: أرى في كل مكان في الحياة وفي المسرح، وليس بأقل في كل ما يُكتب، التلذذ الذي ينتابنا من الانفجارات والتحركات الأكثر خشونة للهوى: نقتضي، اليوم، نوعا من مشارطة العاطفي ـ لاستبعاد الهوى نفسه! لكن نكاية بهذا الانحراف سنصل مع ذلك، وسيكون لخلفنا توحشٌ أصيلٌ، وليس التوحش وغهارة الأصول فقط.

### 48 معرفة البؤس

ربيا لاشيء يميز بين الناس والحقب مثل درجة المعرفة المغايرة التي يملكونها على التوالي عن البؤس: بؤس الروح كبؤس الجسد. أما ما يتعلق بهذا الأخير، فنحن اليوم، رغها عن عجزنا وسرعة عطبنا، ربها نكون مسيئين ومخالفين للصواب في الآن ذاته، لغياب تجربة ذاتية غنية: مقارنة بحقبة ما للخوف أطول الحقب كلهاحيث كان على الفرد أن يحتمي ضد العنف بوسائله الخاصة وأن يكون هو نفسه، لهذه الغاية، عنيفا. قديها كان الانسان يمر من تجربة غنية بالتعذيب وبالحرمان الجسدي وكان يتعرف ولو في نوع من القساوة تجاه نفسه، في تدرّب إرادي عن الألم، كان على وسيلة ضرورية لبقائه؛ قديها كان الانسان يكون محيطه على تحمل الألم، كان يعذب إراديا وكان يساعد على أن يخضع الآخرون للأبرح في ذلك، دون أي إحساس يعذب إراديا وكان يساعد على أن يخضع التحرون للأبرح في ذلك، دون أي إحساس أخرى عدا طمأنينته الخاصة. لكن فيها يتعلق بالبؤس الروحي سأختبر الآن كل فرد لأرى هل يعرفه عن تجربة أم عن مجرد وصف؛ إذا كان يعتبر مع ذلك أنه من

الضروري أن يتظاهر بهذه المعرفة ليعطي لنفسه مظهر ثقافة مرهفة، أو أنه لايؤمن في قرارة نفسه بحقيقة آلام الروح العظام ويحدث أنه عندما يسمع الحديث عن ذلك كأنه يستمع لتعداد محن بدنية كبيرة، ألاّ يفكر إلاّ في آلامه المتعلقة بالاسنان والمعدة. والحالة هذه، يبدو لي أن الأمر كذلك بالنسبة للأغلبية اليوم. ومن الانعدام العام للتجارب من هذه الناحية المزدوجة، ومن جرّاء أنه أصبح من النادر أن نتبيّن التألم [بين الناس]، نجمت في المستقبل عاقبة مهمة : أننا ننفر اليوم من الألم أكثر مما كان يفعل الناس قديها، نقذف أكثر من أي وقت آحر، وحده حضور الألم باعتباره موضوعا للتأمل قد بدا أنه محتمل بالكاد، ونحفظ له الضغينة في الحياة كلها حتى نجعل منه أزمة ضمير. إن ظهور الفلسفات المتشائمة ليس إطلاقا علامة على ضيق كبير ومخيف، غير أن طرح قيمة كل حياة للبحث ثانية تلاحظ في حقب حيث يبدو تهذيب وتلطيف الوجود وكأنها داميّان بإفراط، وأعنف هي لسعات البعوض المحتومة للروح والجسد، [تـلاحظ في ] حقب ينزع فيها فقر تجارب الألم الحقيقية إلى تأكيد تصورات تعذيبية عادية على أنها ألم جنس متفوق. طبعا سيكون هناك علاج ضد الفلسفات المتشائمة، ضد فرط الحساسية الذي يبدو لي أنه «بؤس الوقت الحاضر» الحقيقى: لكن، ربم ستدوّي وصفة العلاج بعنف في الآذان وستُعتَبر من بين العلامات التي بمقتضاها يعتقد أن « الوجود شيء قبيح». هذه الوصفة ضد «البؤس» [هي]: البؤس.

# 49 الكسرم وماشابههة

هذه الظواهر الغريبة التي هي الـ الامبالاة الفجائية في سلوك الانسان العاطفي، دعابة [الانسان] السوداوي، مثل الكرم الذي يرفض بالخصوص الانتقام وإشباع الرغبة فجأة ـ تتولد عند أناس تفعل فيهم طاقة قوية على التبذير، عند أناس ذوي الامتلاء الفُجائي والاشمئزاز الفجائي. إن تعويضاتهم جد سريعة وجد قوية لدرجة أن يتعقبها الضجر والنفور وفرار مستهام للنوق المناقض مباشرة : في هذا التقابل تنحل أزمة الحساسية، عند فلان بلامبالاة فجائية، عند فلان آخر بالضحك، وعند ثالث بدموع وبتضحيات بالنفس. يبدولي أن الكريم ـ على الأقل من هذه الفصيلة من الكرماء التي كان لها دائها احساس مفرط ـ انسان متعطش إلى الانتقام بدرجة عليا، والذي تتاح له إمكانية إرواء الغليل، ومن خلال تصوره لذلك، بستلذها ويرتوي بها بوفرة وبعمق إلى آخر قطرة، حتى يعقب هذا الجنون المباغث، يستلذها ويرتوي بها بوفرة وبعمق إلى آخر قطرة، حتى يعقب هذا الجنون المباغث، اشمئزاز رهيب مباغث ـ ومستقبلا يعلو «على ذاته» كما يقال، ويصفح عن عدوه

بل يمجده ويبجّله. بهذا العنف الذي يهارسه على نفسه، بهذا الشكل الذي يهين به اندفاعه للانتقام الذي كان قويا من قبل، فإنه لايستزيد إلا الاستسلام للاندفاع الجديد الذي يهيمن، بدوره، عليه الآن، ويفعل ذلك بنفاذ صبر وبجنون مثلها كان من قبل يحدس لذة الانتقام توهما، لدرجة استنفاذها تقريبا. إن مدى الانانية الذي يوجد في الكرم نفسه يوجد في الانتقام، غير أنه نوع آخر من الأنانية.

### 50 حجة التفرد

إن تأنيب الضمير، حتى عند [الانسان] الأكثر دقة، يبقى ضعيفا بالنسبة إلى الاحساس [التالي]: «إن هذا [الشيء] أو ذاك نخالف للشيم الحميدة لمجتمعك». فتور نظرة أولئك الذين في وسطهم ولأجلهم كنّا قد تربّينا، وسَمْتُهم المقطّب، ذاك ما نخساه حتى الأقوى. أيُّ شيء يهابه إجمالا؟ الانفراد! الحجة التي تفنّد حتى أحسن الحجج التي تكون لصالح شخص أو قضية! \_ هكذا يتكلم فينا الحسّ القطيعي.

#### 51 حقيقة

أوافق على كل شكوكية حيث سيكون مسموحا لي أن أجيب: «لنحاول!» على ألا أسمع أبدا حديثا عن الأشياء والقضايا التي لاتقبل التجربة. ذاك حد «حقيقت» ي. لأنه فيها وراء الأشياء، فقدت الجرأة حقوقها.

## 52 ما يعرفه الأخرون عنا

إن ما نعرف منحن عن أنفسنا ونحتفظ به في الذاكرة ، ليس حاسها قط في سعادة حياتنا كها نعتقد . سوف يأتي اليوم الذي سيقع فيه على عاتقنا ما يعرفه الآخرون عنا (أو يدّعون معرفته) ، ومن ذلك الحين سنعرف أنّ ثمة العنصر الذي سيقضي عليه إن الإنسان يتغلب على سمعته السيئة .

# 53 أين يبدأ الخيسر

حيثها تكف رؤية النظر الضعيفة عن تبيّن الطبيعة الفاسدة لإغراء ما، بسبب دقته، يظن الانسان أنه في مملكة الخير وأن الاحساس بالدخول إليها فيها بعد يبث إثارته لكل الإغراءات التي هدّدها وكبتها احساسه بالخطأ، كالاحساس بالأمن، بالرفق. هكذا: كلها تلاشى النظر كلها بدا أن ميدان الخير يتسع أكثر!

من هنا الفرحة الأبدية للشعب والأطفال! من هنا الكآبة والكدر للمفكرين الكبار، من ذاك الاحساس بالخطأ!

### 54 الوعى بالظاهــر

أي وضع عجيب وجديد، مرعب وساخر في الآن ذاته أشعر أني أحتله، بمعرفتي، في مواجهة الوجود! لقد اكتشفت، من جهتي، أن البهيمية الانسانية القديمة، بل جُلة الأزمة الاصلية وماضي كل كائن حسّاس، ما تزال تنظم الشعّر، تحبّ، وتبتّ فيّ استفقت فجأة في منتصف هذا الحلم، لكي أعي أنني أحلم فقط وأنه من الضروري أن استمر في الحلم حتى لاأهلك: مثلها يجب على المتسرنم أن يواصل الحلم حتى لايسقط. ما معنى الد "ظاهر" في عرفي؟ ليس في الحقيقة ضد كائن ما وماذا عساي أن أقول عن كائن ما لايستأنف الإعلان عن صفات ظاهره! بالتأكيد لايتعلق الأمر بقناع ساكن يمكن أن نضعه وبلاريب أن نخلعه أيضا عن فلان مجهول! إن الظاهر هو حقيقة الشيء ذاتها، الفعّالة والحيّة، والتي في شكل سخريتها من نفسهاتدفعني إلى الإحساس أن ثمة ظاهرا فقط، وهجا مستنقعيًا، وقصات الإلفات (\*) ليس إلا بين كل هؤلاء الحالمين عليّ أيضا، لانني "عارف"، أن أرقص رقصتي الخاصة، إلا أن الد "عارف" ليس مهيأ إلاّ ليكثر تأجيل الرقصة الأرضية، وأن يُدرَجَ بهذا المعنى من بين مديري أعياد الوجود، وأن تـوسِّس نتيجةُ لضمان كل المعارف ووثاقها الفائقا الوصف، وسيؤسسان ربها، الوسيلة السامية لضمان كل المعارف ووثاقها الفائقا الوصف، وسيؤسسان ربها، الوسيلة السامية لضمان شمولية المواجس وتفاهم كل هؤلاء الحالمين المتبادل، وبالتالي لـتعهد دوام الحلم.

### 55 معنى النبسالسة

أيّ شيء يكوّن نبالة كائن ما؟ بالتأكيد، ليس أن نضحي: فحتى الفاجر الحانق يقدم تضحيات [ما]. يقيناً ليس أن نستسلم لهوى ما، فثمة أهواء حقيرة. ويقيناً ليس أن نعمل شيئا ما لصالح الآخرين ودون أنانية ؛ فربها كانت نتيجة الأنانية هي بالضبط الأقوى لدى النبلاء. \_إن ما يصنع نبالة كائن ما هو أن الهوى الذي يؤلمه تَفَرُّد، دون أن يعرف، هو نفسه، عن ذلك شيئا؛ إنه استعمال معيار نادر وفريد ومارسة جنون تقريبا، [إنه] الإحساس بالدفء في الأشياء التي تظل باردة بالنسبة لكل الآخرين، [إنه] حدس قيم لم يخترع لها ميزان بعد، [إنه] المُحْرَقَةُ (\*\*) المقدّمة لقدّاس إله مجهول، [إنه] الشجاعة دون طموح في الأمجاد؛ [إنه] التواضع الذي

<sup>( \* )</sup> مفردها « إلف » ( elfe ) جنّي صغير في أساطير إسكندنافيا يرمز إلى الهواء والنار . . . إلخ

<sup>(\*\*</sup> Holocauste : ذبيحة تحرق للتضحية بها . . .

يفيض بالثروات ويغني النّاس والأشياء. حتى الآن إذن كانت النّدرة واللاوعي بهذه الندرة هما ما يصنع نبالة كائن ما. لكن علينا أن نفهم جيدا أن قاعدة مماثلة تقتضي حكما غير منصف على كل شيء اعتيادي، مباشر، ضروري، وباختصار على كل ما يساهم أكثر في حفظ النوع، وبطريقة مطلقة على قاعدة الانسانية نفسها إلى ذلك الحين، [القاعدة] التي نفتريها بهذا الشكل على حساب الاستثناءات. أمّا أن نتخذ من أنفسنا المدافع عن القاعدة، فلربها كان ذلك هو الشكل والنباهة الساميان اللذان ينكشف فيها معنى النبالة على الأرض.

# 56 الرغبة في الألم

حينها تخطر ببالي رغبة القيام بشيء ما، مثلها تحمّس [هذه الرغبة] وتثير باستمرار ملايين من الشباب الأوربي حيث لايتحمل أحد الملل أكثر مما يستحمل نفسه هو أعرف أنه لابد أن توجد لديهم الرغبة في ألم ما ليخرجوا بسبب قاطع على الفعل الضرورة ضرورية! من هنا الصياح الكثير للسّاسة، من هنا "الازمات الاجتهاعية" المزعومة لكل الطبقات، الكثيرة بقدرما هي خاطئة، متخيَّلة، مبالغٌ فيها، وكل هذه الهمّة العمياء التي وجب تصديقها. إن ما يطالب به هذا الجيل الجديد، هو أن يكون من الخارج ما يأتيه جليًا ليس السعادة لل الشقاء: وقد انشغل هواه مسبقا بأن يجعل من ذلك غولا، حتى يكون له فيها بعد غول ليصارعه. ولأنهم جد متلهفين للضرورة فإنهم يحسون بالقوة ليحسنوا لأنفسهم داخليا، [يحسون] بالقوة على ممارسة العنف على أنفسهم، [و] يستطيعون كذلك داخليا خلق ضرورات على ممارسة العنف على أنفسهم، إن اكتشافاتهم ستكون إذن أكثر دقة، وسيكون خاصة وشخصية، لأنفسهم. إن اكتشافاتهم ستكون إذن أكثر دقة، وسيكون الغالب الأعم إلا بالإحساس بالضرورة! لايعرفون ماذا يفعلون بوجودهم الخاص لاشباعاتهم إيقاع موسيقي ممتازة: بينها يُصْدي العالم الآن لأصواتهم، ولايفعمونه في وهكذا يستحضرون شقاء الآخرين: فهُمْ دوما بحاجة للآخرين! ودوما [بحاجة الما آخرين أخر! \_ اسمحوالي، أصدقائي، لقد سمحت لنفسي بأن استحضر سعادي.

العلم المرح \_\_\_\_\_

الكتاب الثاني

### 57 إلى الواقعيين

وأنتم أيها الرجال المتحفظون، الذين تشعرون بالحذر ضد الشغف والجنون، والذين تصنعون من فراغكم عن طيب حاطر موضوع كبرياء وزينة، تذعون بأنكم واقعيون وتزعمون أن كذلك يبدو العالم لكم، وكذلك يكون في الواقع: لكم وحدكم يعرض الواقع نفسه عاريا وأنكم ربها كنتم أحسن ضلع فيه واها ياصور سايس العزيزة! لكن ألستم دائها، حتى في حالتكم الأكثر انكشافا، أناسا هائمين ومظلمين بصراحة ، مشبّهين بالاسماك ومشابهين فوق الحد أيضا لفنان عاشق؟ ـ وبالتالي ما «الحقيقة» بالنسبة لفنان عاشق! إنكم لاتكفون قط عن استرجاع طريقة ما في تقييم الأشياء، طريقة لها أصلها في أهواء وشغوفات القرون القديمة! إن تحفظكم ذاته سيظل مشبعا بنشوة خفية متعذر إخمادها! إن حبكم للـ «حقيقة» مثلا ـ ليس سوى شغف قديم، آه كم هو قديم! في كل إحساس، في كل انطباع بالغ يكمن جزء من هذا الشغف القديم، وبعد كل حساب، فقد كان للاستشباح، للحكم المسبق، للجهل، للاوعي ولاأعرف أية أشياء أخرى، نصيب في تشكيل [ذلك]! انظروا إلى هذا الجبل، وإلى الغيمة هناك! ما الـ «واقعى» فيهما إِذَن؟ غُضوًا النظر عن الاستيهام وعن كل إسهام بشري أيها الرجال المُتحفِّظُون! آه لو كنتم تقدرون! لو أنكم على الأقل كنتم تستطيعون نسيان أصلكم، ماضيكم، تكوينكم السالف\_ مجموع إنسانيتكم وحيوانيتكم! لاتوجد «حقيقة» قطّ بالنسبة لنا \_ لاولا لكم أيها الرجال المتحفّظون \_ وكلانا غير غريب عن الآخر كما تزعمون، وربما استحق استعدادنا للخروج من النشوة من العناية مقدار إيمانكم بأنكم غير قادرين حتى على الانتشاء.

## 58 لايمكن أن ندمر إلا باعتبارنا مبدعين

هو ذا ما يكلّفني ولايكفّ عن أن يكلّفني دائها المجهودات الأكبر: أن أفهم أن المهم بطريقة لاتوصف هو أن أعرف كيف تسمّى الأشياء أكثر ممّا هي عليه. إن التسليم بشهرة الشيء، باسمه وظاهره، بقيمته، بوزنه وقياسه الشائعة \_ التي ليست في الأصل سوى نوع من الخطأ، من الاعتباط اللذين يخال الشيء نفسه أنها أضفيا عليه كثوب غيريب على طبيعته وعلى بشرته بالتهام \_ [هذا التسليم] الذي يورث من جيل لآخر، قد فعل فيه شيئا فشيئا مثل جسم الشيء نفسه، [إذ أن] ظاهر البداية ينتهي دائها بأن يصبح جوهرا ويعمل باعتباره جوهرا! أيُّ جنون كان سيكون في

89

الزعم أنه يكفي إبطال هذا الأصل، هذا القناع الضبابي من الهذيان لتدمير العالم الذي يعتبر أساسيا، [لتدمير] السرحقيقة» المزعومة! وحدهم المبدعون قادرون على التدمير! غير أنه لا يجب أن نسى قط ما يلي: يكفي أن نبدع أسماء جديدة، تقديرات، احتمالات جديدة لنبدع على التمادي «أشياء» جديدة.

#### 59 نحن الفنانون

عندما نعشق امرأة، نمقت بسهولة كل أنواع الأشياء الكريمة التي أخضعت الطبيعةُ المرأة لها، طواعيةً نبعدها عن عقولنا، لكن عندما يحدث أن تلمس أرواحنا هذه الأشياء، فإنها ترتعش بنفاذ صبر وتنظر للطبيعة بمظهر احتقار : \_ إن الطبيعة تغيظنا، الطبيعة التي يبدو أنها تغتصب ثروتنا، وذلك بأياد جاز لها انتهاك الحرمات. نرفض الاستماع لأدنى مصطلح [من مصطلحات] الفريولوجيا، ونعلن في أنفسنا : « لاأريد أن أسمع شيئا من جرّاء أن الانسان شيء أخر أيضا غير روح وصورة!» ، إن [عبارة] الـ «كائن البشري تحت البشرة» قبيحة جدا، وشيءٌ غير معقول بالنسبة لكل العشاق، [إنها] تدنيس في حق العشق. \_ والحال أن هذا النوع من الاشمئزاز الذي لايكف العاشق يحس به تجاه المظاهر الدنيئة للطبيعة ، كان كلُّ عابد للإله و «جبروته» يحس به فيما مضى : في كل ماكان يقوله الفلكيون، الجغرافيون، الفزيائيون، الأطباء عن الطبيعة، كان يرى فيه تدخلا في قدرته الخاصة العزيزة، فهو اعتداء إذن ـ وفضلا عن ذلك هو عدم حياء من طرف المعتدي! لقد كانت «قوانين الطبيعة» أيضا مخالفة للأخلاق بالنسبة له مثلها هي تجديف: جوهريا، كان بوده أن يُرجع كلُّ إوالية لأفعال أخلاقية إرادية أو اعتباطية : وبها أنه لم يكن باستطاعة أحد أن يؤدي له هذه الخدمة، فقد اكتتم لنفسه، قدرما استطاع، الطبيعة و إواليتها وعاش كأنها في حلم. آه لقد كان هؤلاء الناس الغابرون يمهرون في الحلم ولهذا لم يكونوا بحاجة إلى أن يناموا! \_ ونحن أناس اليوم، مازلنا نمهر في ذلك أكثر بكثير رغما عن استعدادنا للسهر ولوضح النهار»! يكفى أن نعشق، أن نكره، أن نشتهي، وببساطة أن نحس، لكي يوحل إلينا الطيف وقوة الخيال. وها نحن نرتقى بتيقّظ، المسالك الأكثر خطورة، غير آبين بكل مخاطرة، على السطوح على الأجراف وعلى أبراج التخليّل دون أدنى دوار، للتسلّق خُلقنا ـ نحن متسرنمو النهار! نحن الفنانون! نحن كاتمو الطبيعة! نحن غريبو الأطوار والباحثون عن الإله! نحن المسافرون إلى صمت الموت، المسافرون الجلد على أعالى لا نحسبها كذلك، نعتبرها سهولنا، [نعتبرها] يقينياتنا.

### 60 النساء وتأثيرهن البعيد

أما تزال لى أذنان؟ ألست بعد سوى أذن ولاشيء عدا ذلك؟ في وسط اضطرام ارتداد الامواج حيث تتدفق ردة اللهب المزبدة حتى قدمى ـ ليس [اللهب] سوى عويل، وعيد [و] زعيق يُهاجمني، بينهارجة الأرض القديمة، في كهفها الأكثر عمقا، تغني بـ الرنين لحنها كثور خائر : أثناء ذلك، بقدمها الرّاج، تعين نغما كما يهتز قلبُ شياطينِ هـ أنه الصخور المفتّتة . حينئذ عند أبواب هـ نه المتاهة الجهنميّة ، كأنه تدفق من العدم، بعيد بباعَيْن فقط، يظهر مركبٌ شراعي عظيم يعبر بانسياب شبحي صامت. أيها الجمال الشبحي! أي سحر لا يمارسه علي؟ ماذا؟ أينقل هذا الزورقُ الصغير راحةَ العالم الصّموتُ؟أتـرسو غبطتي الخاصة هناك، في ذلك المكان الهادىء؛ أنايَ أكثر حظًا، [و]أناي الثانية نفسها نخلّدة؟ لم أمت بعد، على أني الآن لست حيا؟ منزلقا وعائما، أكون وسيطا، شبحيا، صامتا ورائيا؟ شبيها بالمركب الذي يحوم بأشرعته البيضاء فوق البحر، كفراشة عملاقة؟ آه، أن نحلَّق فوق الكائنات كلها! هو ذاك، هو ذاك مايلزم! أتكون هذه الضجة إذن قد صيّرتني غريب الأطموار؟ إن كل هيجان يمرفعنا لتخيّل الغبطة في السكون والمكان النائي. حينها يجد الإنسان، الذي كان مرتعا لضجّته الخاصة، نفسه في وسط ارتداد أمواج «انبجاسات» ـ ومقاصده: سيرى على الارجح حينت كائنات ساحرة وصامتة تنساب أمامه أيضا، حيث يتمنى الغبطة والعزلة \_ وهـذه الكائنات، هي النساء. يود أن يعتقد بأن هناك، بالقرب من النساء، كانت ستقطن أحسن أناه: أن في هذه الأماكن الساكنة كانت ضجّته الأعنف ستهدأ كما في سكون الموت، وستغُذُو الحياةُ حلم الحياةِ بالذات. لكن! لكن! أيها المتحمس النبيل، فحتى على أجمل المراكب ليس هناك ضجة وضوضاء أقل، وللأسف [هناك] مقدار كذا من الضوضاء الرديئة! إن أقوى سحر النساء، هو أن نعرّف به إلى مسافة بعيدة، وحتى نتكلم لغة الفلاسفة ، إنه actio in distans (\*) : لكن لبلوغ ذلك يجب أولا وقبل كل شيء ـ بعضُ المسافة!

## 61 في شرف الصداقة

إن عاطفة الصداقة كانت تقوم في القديم مقام العاطفة السامية، بل أسمى من الأنفة الأكثر مباهاة لدى الحكاء وأولئك الذين يكتفون بأنفسهم، كالعاطفة

<sup>(4)</sup> الفعل عن بعد .

الفريدة تقريبا، بل الأكثر قداسة، التي تمّ ربطها بالمباهاة: هنا ما يفسّر جيدا حكاية ملك مقدونيا ذاك الذي بعد أن أهدى هبة لأحد فلاسفة أثينا، حَدَثَ أن أرجعها إليه هذا الأخير، الذي كان يفتخر باحتقاره للناس. «كيف؟ يقول الملك لاصديق له قط»؟ كان يريد أن يقول بذلك ما معناه: «أمجّد مباهاة الحكيم والمستقل هذه، كنت سأمجّد انسانيتَهُ أكثر، لو كان الصديق فيه قد أحسن التغلب على المباهاة. إن الفيلسوف قد فقد اعتباره في عينيّ، من إثباته أنه يجهل إحدى هاتين العاطفتين الرفيعتين وبالخصوص الأكثر سموا [منها]».

#### 62 عــشـــق

العشق يغفر حتى الطمع في المعشوق.

# 63 المرأة في الموسيقي

كيف يحصل أن تقتاد الرياحُ الساخنة والممطرة معها أيضا الحالةَ الروحية الموسيقية والطبعَ الخلاق للّحن؟ ألايمكن أن تكون هي الرياحُ عينها التي تفعم الكنائس والتي توحي بأفكار غرامية للنساء؟

# 64 شكو كيون

أخشى ألا تكون النساء المسنّات شكوكيات قط في الطيّة الأكثر سريّة من قلوبهن كل لرجال: فهن يؤمنّ بسطحية الوجود كما بجوهره الحقيقي، وكل فضيلة، كل عمق النفس ليسا في نظرهن سوى إخفاء لهذه الد «حقيقة»، إخفاء Pudendum (\*) مرغوب أكثر ــ [المسألة] مسألة لياقة إذن، لا أكثر!

## 65 إخسسلاص

هناك نساء نبيلات ذوات هزالة فكرية معيَّنة ، اللواتي لايعرفن كيف يعبرّن بشكل مخالف عن إخلاصهن الأكثر عمقا ، إلا بعرض عفّتهن وحشمتهن : أسمى ما يملكن . وغالبا ما يكون هذا العطاء مقبولا، دون دعوة المنوح بحرارة مثلها تفترضه المانحات أمر محزن جدا!

(\*) محتشم

# 66 قوة الضعفاء

كل النساء يظهرن أنفسهن في غاية الرقة في تعظيم نقائصهن ، بل ولبيبتن في اختراعها ليظهرن هشّات مثل التزيينات التي مجرد ذرة عفر تفسدها : فوجودهن يقتضي أن يُشعر الرجل بثقله الخاص و إرهاق إحساسه بذلك . هكذا يدافعن عن أنفسهن ضد «حق القوي على الضعيف» .

## 67 أن يتظاهر [المرء] بطبيعته الخاصة

إنها تحبه من الآن فصاعدا، ومنذ ذلك الحين وهي تنظر أمامها بثقة بقرة، غبية : واحسرتاه! كانت قد فتنته بظاهر مزاج متقلب ومتعذّر ضبطه تماما، حتى كان بدوره مشبعا زيادة باعتدال مزاجه الخاص! أما كان عليها من الأحسن أن تتظاهر بطبعها الخاص؟ أليس ذاك ما ينصحها به \_ الحب؟!vivatcomoedia ( \*\*).

# 68 إرادة وقبول

جيء بشباب عند حكيم: «هذا واحد قيل له من الذين أُفْسِدُوا من طرف النساء!» أخذ الحكيم يبتسم وهو يهز رأسه: «إن الرجال هم الذين يفسدون النساء، وكل ما يغيب عن النساء يجب أن يكفّر عنه وأن يُصْلَح من طرف الرجال ذلك أن الرجل يشكل صورة عن المرأة، والمرأة تظهر طبقا لهذه الصورة.» أنت مفرط اللّطافة مع النساء، قال أحد الحاضرين، إنك لا تعرفهن قط!» فأجاب الحكيم: «إن طبيعة الرجل إرادة، [بينه] طبيعة المرأة قبول هذا ناموس الأجناس قاس على النساء»! كل الكائنات البشرية بريئة من وجودها، والنساء كذلك لكن من درجة ثانية: من إذن يمكنه أن يملك كفاية من المسح والرأفة على النساء!» من درجة ثانية: من إذن يمكنه أن يملك كفاية من المسح والرأفة على النساء!» أفضل!» «الأمر يتعلق بأن نربي الرجال أفضل»، قال الحكيم، وأشار على الشاب أن يتبعه قط.

# 69 استعداد للانتقام

أن لايستطيع أحدهم أن يدافع عن نفسه وبالتالي لايريد أن يفعل ذلك إطلاقا، هو ذا في نظرنا ما لن يكون بالنسبة إليه سبب خجل قط: غير أننا قلّما نقدّر من

<sup>(\*)</sup> لتحيّ الكوميديا!

ليست له لاموهبة ولاإرادة الانتقام ـ ليس المهم أن يتعلق الأمر برجل أو بامرأة. هل تستطيع المرأة أن تأخذنا (أو كما نقول، أن «تفتىن» نا) من حيث لاندري، عند اللزوم، هل تعرف كيف تستعمل الخنجر (أي نوع من الخناجر) ضدنا؟ أو ضد نفسها هي: ذاك ما يكوّن في حالات معينة انتقاما أكثر حساسية (الانتقام الصيني).

### 70 الهيمنات على السادة

أحيانا في المسرح بمجرد ما نسمع صوتا ألتو «عميقا وقويا، نخال أن الستار يرفع على إمكانيات لانتخيلها عادة: [و] فجأة نظن أنه في مكان ما من العالم يمكن أن توجد نساء لهن أرواح سامية، بطولية، ملكية، صالحة ومستعدة للقاءات، لإقدام ولتضحيات عظيمة، ذلك أن أحسن ما في الرجل يبدو وكأنه أصبح فيهن، من الجانب الأخر للاختلاف الجنسي، المثل الأعلى مجسدا. صحيح أنه ليس من قصد المسرح أن يقدم فكرة مماثلة عن المرأة بهذا النوع من الأصوات: إجمالا، عليهن أن يصوّرن العاشق الرجولي المثالي، كروميو (Roméo)، غير أن الأمر يبدو لي من خلال تجربتي، أن المسرح والموسيقي، اللذين يتوخيان من هذا النوع من الأصوات تأثيرات شبيهة، يرتكبان عادة خطأ ما. إننا لانصدق عشاقا مماثلين: [ذلك] أن للمد يكون في أدائهن بإكراه كبير.

# 71 عن العفة النسائية

ثمة شيء من المدهش والفظيع تماما في تربية النساء الكريمات الشهائل، وربها ليس هناك شيء أشد تناقضا منه. فكل الناس متفقون على تربيتهن في أكبر جهل محكنin erosis (\*\*)، لترسيخ حشمة عميقة في نفوسهن من هذه الاسئلة في نفس الوقت [الذي نسرسخ فيه] نفاذ صبر عنيف وشيء يشبه الرغبة في الفرار. باختصار، هنا فقط يبدو أن كل عفة النساء قد استُخْدِمَت: ألا نوفر عليهن ذلك أكثر مما ينبغي! غير أننا نحرص على أن يبقين غير واعيات في هذا الصدد حتى أعمق قلوبهن: ينبغي ألا تكون لهن عيون، آذان، كلام، أفكار لهذا الد «أذى» الذي سيكون صالحا لهن : [ذلك] أن مجرد المعرفة [به] هي الشرعينه. ومنذ ذلك الحين

<sup>(\*)</sup> Alto : أخفض الأصوات في غناء النساء ( المنهل ) .

<sup>( \*\*)</sup> بالإيروسي .

ألقيت كما بصعقة حب مريعة في الواقع واعتقاد الواقع، في لحظة الزواج ـ وفضلا عن ذلك بالذي يتعلّقن به ويقدّرنه أكثر، ـ الوسيلة لاكتشاف التناقض الفظيع بين الحب و الحشمة، للإحساس في نفس الوقت بالنشوة، بالتبرع بالذات، بالواجب، بالشفقة وبالرعب الناتج عن التعايش اللامعقول للإله والحيوان ولاأعرف أي شيء آخر أيضا! \_ هل سبق أن دبّرنا عقدة أبهم في النفس من هاته؟ حتى الفضول الشغوف لن يكون كافيا لأحكم عارف بالقلب البشري لكي يحزر الوسيلة التي ستهتدي بها هذه المرأة أو تلك إلى حلّ لغز عاثل، و إلى لغز حلّ مماثل، وأية ريب فظيعة ومجسّية مستفعل في النفس البئيسة التي شُقّتْ عن نفسها، إلى درجة أن ثمة ترسخ قصارى فلسفة وشكوكية المرأة! ثم، إنه نفس الصمت العميق الشبيه بالآنف: هناك صمت غالبا، طريقةٌ للانكفاء على الذات. \_إن النساء الصغيرات بالآنف: هناك صمت غالبا، طريقةٌ للانكفاء على الذات. \_إن النساء الصغيرات من الوقاحة. \_إن النساء يختبرن أزواجهن بسهولة كعلامة استفهام عن حياتهم من الوقاحة. \_إن النساء يختبرن أزواجهن بسهولة كعلامة استفهام عن حياتهم الزوجية وابنائهم كتبريس أو توبة \_إنهن بحاجة إلى أطفال، ويرغبن فيهم بمعنى خالف تماما لما يمكن للرجل أن يرغب فيهم. باختصار لانستطيع أن نكون أكثر حنوا أنجاه النساء!

# 72 الأمهات

94

إن الحيوانات تتصور الإناث بخلاف [مايتصوره] الرجال [عليهن]: الأنثى بالنسبة إليها، قيمتها في طبيعتها الإنتاجية. لاوجود عندها [أي الحيوانات] لحب أبوي، هناك شيء يشبه الحب الذي نكنه لأبناء العشيقة، والطريقة التي نتعوّد عليها في ذلك. تجد الإنات في صغارهن إشباعا لرغبتهن في السيطرة، [يجدن فيهم] ملكية ما، انشغالا ما، شيئا واضحا بالنسبة لهن تماما، يمكن أن نشرثر معه: كل هذا يكون الحب الأمومي - مثيل حب الفنان لأشره. إن الحمل قد صيّر النساء حنونات أكثر، صبورات أكثر، هلوعات أكثر، لقد أعدّهن جيدا للإذعان، وكذلك الحمل الفكري ينمّي طبع مجبّي التأمّل، حليفي الطبع الأمومي: أولئك أمهات ذكورية، و [عند] الحيوانات يعرف الجنس المذكر بالجنس اللطيف.

<sup>(\*)</sup> Tentacullaire و Tentacule : زائدة لامفصلية قابلة الانغاط والانكماش، تبوجد عند بعض الحيوانات تمكنها من القبض على فريستها أو التهاس طريقها.

# 73 قساوة ظاهرة

رأى قديس رجلا قداصدا إياه وهو يحمل وليدا: «ماذا عساي أن أفعل بهذا الطفل، سأل هذا الأخير، فهو مُعْدِم، مخفِق، ولم يعش كفاية ليموت». د «اقتله»، صاح القديس بصوت عنيف، «اقتله وخذه ثلاثة أيام وثلاث ليال بين ذراعيك، حتى تتذكر ذلك: بهذا لن تلدن طفلا أبدا إذا لم يكن الوقت ملائما». عندما سمع الرجل هذه الكلمات، رحل خائبا: ولام كثير [من الناس] القديس لكونه نصح بالإقدام على فعل قاس، كقتل الطفل. «لكن أليس أكثر قساوة أن ندعه يعيش؟» قال القديس.

#### 74 النساء غير المحظوظات

إن الحظ لايسعف دائما هاته النساء المسكينات اللواتي يبدين قلقات وقليلات الحظوة، ويتكلّمن بإفراط في حظرة الذي يعشقنه: ذلك أن رقة خفية وباردة معينة هي أكثر مايفتن الرجال بالتأكيد.

### 75 الجنس الثالث

«أن يكون الرجل قصيرا فتلك مفارقة ، ولكنه رجل بعد كل حساب بالمقابل ، إن النساء القصيرات ، مقارنة بالنساء الطويلات القامة ، يبدين لي من جنس آخر » كان يقول معلم الرقص العجوز . المرأة القصيرة ليست أبدا جميلة ـ قال الشيخ أرسطو .

# 76 أعظم مخاطرة

لَوْ لم يكن هناك على الدوام جماعة من الرجال الذين كانت تربية عقولهم — «عقليت» هم \_ تكوّن بالنسبة إليهم موضوع فخرهم، واجبهم، فضيلتهم، والذين كانوا، باعتبارهم محبّي «العقل السليم المشترك»، يعتبرون أنفسهم مهانين ومذلّين من طرف كل جنون وكل هذيان فكري، لكانت البشرية قد انقرضت من زمن بعيد! ففوقها يحلق دائها الجنون القابل للإنفجار، كأسوأ خطر \_ أي انفجار التعسف في الاحساس، في البصر، في السمع، في متعة الفوضى العقلية، في لذة اللامعنى، في الجهل البشري. ليست الحقيقة ولا اليقين هما ما يكوّن الرأي المعاكس لعالم الجنون، بل العمومية والضرورة الإجماعيّة لرأي ما، باختصار: اللاتعسفي في الرأي. وقد

كان أكبر عمل للناس حتى الآن يقتضي الحصول على الموافقة المتبادلة حول عدد كبير من الأشياء، و إلزام النفس بقانون الإجماع\_سواء كانت هذه الأشياء خاطئة أو صحيحة. ذلك هو النظام العقلي الذي حافظ على البشرية - غير أن الإغراءات المعاكسة ما تزال من القوة بحيث، جوهريا، لانستطيع قط أن نتحدث بثقة عن مستقبل البشرية. إن الأشياء تتبدل وتتحول باستمرار، وباستمرار تتمرّد العقول الفذة بالضبط ضد هذا الارتباط الإجماعي \_ [العقول] المستقصية للحقيقة في المقدمة! إن هـذا الرأي، باعتباره رأي الناس جميعا، يوحي دوما بالتقرز وبرغبات غير محقّقة جديدة لعقولٍ أكثر رهافة ، ومسبقا هذا الإيقاع البطيء الذي يتطلبه هذا الرأي من كل التطورات المرهفة العقل، تقليد السلحفاة هذا، الّذي أُقِرِّ هنا معيارا، يسمّح للفنانين والشعراء بأن يظهروا كمُنشَقّين : هي ذي الأذهان المتلهفة التي ينفجر فيها ميل حقيقي للجنون، ذلك أن للجنون إيقاعا مرحا بهذا المقدار! يقتضي الأمر إذن مثقفين باسلين \_ آه، أحرص على أن أقول ذلك دون أدنى لبس \_ تلزم الحماقة الشجاعة، \_ يلزم الأمر رؤساء جوق هادئي الأعصاب قادرين على تعيين نغم بلادة الذهن، حتى يظل الشعب المؤمن بالرأي الكلي موحّدا ومتابعا رقصته: إنها ضرورة من الطراز الأول التي تأمر وتفرض ذلك . [أما] نحن فالاستثناء والمخاطرة \_ نحن بحاجة للدفاع عن أنفسنا باستمرار! \_ والحالة هذه ، هناك بالتأكيد شيء يقال لصالح الاستثناء: المهم أن لا يمسى القاعدة أبدا.

## 77 راحة الضمير البهيمي

إن المبتذل في كل ما يعجب في أوربا الجنوبية ـ سواء تعلق الأمر بالأوبرا الإيطالية (روسيني وبليني مثلا) أو بالرواية الشطارية الاسبانية (التي نعثر عليها في التنكر الفرنسي لجيل بثلا (Gil Blas) ـ قلّما يفلت مني، لكنه لايبهرني أكثر مثل المبتذل الذي نصادفه خلال نزهة عبر بوميي (Pompei) شأن ما [نصادفه] في مطالعة أي كتاب من العصور القديمة: ما سبب ذلك؟ الأمر يعود إلى أن الخجل هنا يتغيّب وكل ابتذال ينجلي بيقين وتأكيد كأي شيء نبيل، مجبوب ومشبوب العاطفة في الموسيقي والرواية من نفس الجنس: «إن للحيوان نفس الحقوق مثل الإنسان: هكذا يمكنه أن يتحرك بحرية مثلك، ياندي العزيز! أنت الذي، رغم كل شيء، لستَ نفسُك في ذلك دون هذا الحيوان!» ـ هي ذي أخلاق وخصوصية البشر الجنوبي. فللنوق القبيح حقه مثل اللذوق السليم، وفيها يتعلق بهذا الأخير فإن له

بالنات امتيازا على قدرما يعبر عن الضرورة الكبيرة، عن الارتياح المؤكد، ويكون تقريبا لغة إجماعية، قناعا وموقفا واضحين تماما: بالمقابل فإن الذوق السليم، بحكم أن له أناقته، ينم دائما عن تصنّع، عن ارتجال، عن غموض من ناحية إدراكيّته لن ولم يكن أبدا شعبيا. لاشيء شعبي إلا القناع! فليذهب إذن كل هذا التنكّر ليكد في الالحان والأوزان، في سقطات ودعابات إيقاع هذه الأوبرات! ماذا يمكن أن نفهم من ذلك، إذا كنا لاندرك شيئا في إرادة وراحة ضمير التقنّع! هو ذا استحمام وتسلية الحس العتيق: وربها كان ذلك الاستحمام في آسيا وأوربا وإفريقيا ضروريا للأفذاذ والنبلاء أكثر من العاميّن. غير أن شكلا مبتذلا يصدمني بطريقة لاتوصف في الأعمال [الفنية] الشمالية، في الموسيقي الألمانية مثلا. يمتزج معها الخجل، وينحط من قدر الفنان في عينيه هو و لم يتمكّن حتى من يمتزج معها الخجل، وينحط من قدر الفنان في عينيه هو و لم يتمكّن حتى من يعود إلينا عندما يعتقد الفنان أنه مجبول على أن يُذَلّ .

# 78 أسباب كوننا شاكرين

إنهم الفنانون أولا، وبخاصة [الفنانون] المسرحيون، الذين منحوا الناس أعينا وآذانا للنظر والسياع بشيء من الحبور إلى ما يكونه كل واحد في حد ذاته، مايحس به كل واحد، مايريده كل واحد: إنهم هم الذين أولا علمونا كيف نحترم البطل المتخفّي في كل واحد من هؤلاء الرجال العاديين، هم الذين علمونا فن اعتبار أنفسنا كأبطال، من بعيد، مغيّري الهيأة تقريبا \_ [علمونا] فن «إخراج» أنفسنا نحن بأمّ أعيننا. هكذا أتيحت لنا بوسائلنا الخاصة، إمكانية صرف النظر عن بعض تفاصيلنا الحقيرة! دون الفن ذاك لن نكون عدا «صورة مكبّرة» ولن نفتاً نحيا كلية تحت زاوية هذه البصرية التي تكبّر ببشاعة ما هو مباشر ومتداول وتظهره كحقيقة في حد ذاته. ربا كان لها استحقاق مماثل، هذه العقيدة التي تأمر بتفحص الخطأ حد ذاته. ربا كان لها استحقاق مماثل، هذه العقيدة التي تأمر بتفحص الخطأ عدد ذاته. ربا كان لها استحقاق مماثل، هذه العقيدة التي تأمر بتفحص الخطأ حوله، فإنها تلقّنُ الناس كيف يعتبرون أنفسهم من بعيد، كشيء ماض وحاصل.

### 79 روعة العيسب

أرى هنا شاعرا يهارس، كالعديد من الرجال، أكبر فتنة بعيوبه، أكثر من كل ما يتكوّن ويتهيج لديه، أجل إنه يحُوزُ على تفوقه ومجده من قصوره الأخير أكثر بكثير من طاقته الفيّاضة. فنتاجه الأدبي لايعبّر أبداً كليّةً عها كان يريد إجمالا أن يعبر عنه،

على كان يحب أن نبصر: يبدو أنه كان ذا شعور مسبق برؤية ما، أبدا هذه الرؤية نفسها: بل إن ظمأ هائلا لهذه الرؤية قد رسخ في نفسه، ومنه يستمد بلاغته التي لاتقل هولا في التوق والشراهة. وبها [أي ببلاغته] يسمو بالذي يستمع إليه إلى ماوراء أثره الفني وسائر الد «آثار»، ويمنحه أجنحة ليبلغ علوا لم يبلغه السامعون أبدا: وإذ يمسون هم أنفسهم هكذا شعراء ورائين، فإنهم ينذرون للكاتب من غبطتهم إعجابا كما لو هداهم إلى رؤية حقائقه الأخيرة الأكثر قداسة، وكأنه أبصر وكشف بالفعل عن رؤيته. إن مجده يستفيد من جرّاء أنه لم ينل في الحقيقة بغيته.

#### 80 فن وطبيعة

كان الإغريق (أو الأثينيون على الأقل) يهوون سماع الكلام الفصيح: بل وكان لديهم نزوع طبيعي شرة يميزهم أكثر من أي شيء آخر عن غير الإغريق. هكذا كانوا يطلبون حتى من الانفعال أن يعبّر جيدا على الخشبة، ثم يستسلمون للتهدهد بتلذذ من طرف إيقاع الأبيات الدرامية ، المتكلِّف : في الطبيعة يبدو الانفعال شديد الشحّ بالكلام، شديد الصمت والتضايق! وحتى حين يتمكن من التعبير عن نفسه فبطريقة جد مرتبكة ولامعقولة وجد مخجلة في نظره! ويحدث، والحالة هذه أننا قد تعودنا، بفضل الاغريق، على طبيعة المسرح - المضادة، تعودنا، بفضل الايطاليين، على هذه الطبيعة المضادة التي هي الانفعال العذب الذي نتحمله ، ونتحمله عن طيب خاطر. لقد تولّدت فينا رغبة لن نستطيع تلبيتها في الواقع: أن نسمع أناسا، في أشد الحالات جسامة ، يتكلمون بفصاحة وجلاء ، إنه لنوع من النشوة لنا حين يبدو البطل التراجيدي ما يـزال قادرا على اختيار الكلمات، على إيجاد أسباب، على اتخاذ مواقف بليغة، وعلى أن يبدي، على العموم، ذكاء جليا في اللحظة التي تقترب فيهاالحياة من الهاوية ويفقد فيها الانسان الواقعي رشدَه واللغةَ النبيلةَ بكلُّ تأكيد. قد يكون هذا النوع من الانزياح عن الطبيعة ألذ غذاء لأنفة الانسان: بفضله، على كل حال، يحبِّ الفنُّ باعتباره تعبيرا عن طبيعة مضادة، عن تعاقب ساميين وبطوليين. ونصيبُ إذْ نأخذ على شاعر درامي عدم تحويل كل مادّته إلى فكر وكلمات، وادّخاره باستمرار لبقية من الصمت : \_ مثلما يخيب أملنا في ناظم التمثيليات الغنائية الذي، لكي يترجم قوة الانفعال، لايعرف القيام بأفضل من تعويض اللحن بتمتمات وصيحات ذات تأثير «طبيعي». والحالة أن هناك بالضبط تجب مناقضة الطبيعة! هناك بالضبط يجب أن يتخلَّىٰ الجمال المبتـذل لجمال أسمىٰ. يذهب الإغريق في هذا المنحى بعيدا \_ بعيدا جدا ! فكما يشيدون المسرح أضيق ما

يمكن، كما يمتنعون عن كل أثر ينتج عن خلفيات في العمق، كما يجعلون لعبة التقليد وسه ولة الحركات مستحيلتين على الممثل ويحوّلونه إلى قناع مجمّد في موقفه الاحتفالي كما في قسماته، كذلك حرموا الانفعال من عمق خلفيته وأملو عليه، بالمقابل، قانون الخطاب الجميل، وبصفة عامة لقد اتخذوا كل التدابير ليقاوموا الأثر الأولى للصور التي يحتمل أن تثير الخوف والشفقة : ذلك أنهم لم يكونوا يسعون اطلاقًا لا الى الخوف ولا إلى الشفقة \_ الشرف، بالاريب، الشرف الأسمى لأرسطو! لكنه حين تكلم عن الغاية الأخيرة للمأساة الاغريقية لم يصب بكل تأكيد، [بل كان] بعيدا عن ذلك! لنتأمل التراجيديين الإغريق، بهذا الخصوص، وما يثير حماسهم ومهارتهم ومنافستهم أكثر \_ ليست نية زعزعة المتفرجين بالانفعالات، بكل تأكيد! لقد كان الأثينيّ يذهب إلى المسرح ليسمع خطابات مليحة. كانت الخطابات المليحة هي ما يشغل سوفوكليس! \_ لتغفروا لي هاته الهرطقة! \_ والأمر على خلاف ذلك في الأوبرا الجادة : كل البارعين فيها يتمسكون بمنعنا من فهم شخصياتهم. لتساعد المستمعَ الشاردَ الله من كلمةٌ استوعبها في الهواء: على العموم، يجب أن تتوضح الحالة من تلقاء نفسها : \_ لايهم نوع الخطاب! \_ تلك كانت أفكارهم جميعا، وكذلك رسموا دعاباتهم بالكلمات. ربها نقصتهم الجرأة ليعبروا عن ازدرائهم الأخير للكلام: لو كان لروسيني (ROSSINI) قليل من الوقاحة لما غني سوى : La- La- La- La من الأول إلى الآخر ـ الشيء الذي سيكون كله صوابا، مع ذلك! الواقع أن شخصيات الأوبرا لاينبغي أن تُصَلِّق «بالكلمة» لكن بالنبرة! ثمة يكمن الفرق، ثمة تكمن الطبيعة المضادة الجميلة التي من أجلها نذهب إلى الأوبرا! حتى recitativo secco (\*) لاينبغي أن يسمع في العمَّق على أنه نص وكلام: هذا النوع من نصف الموسيقى مخصص بالأحرى الإعطاء شيء من الراحة لـ الأذن الموسيقية (راحة اللحن باعتباره أسمى متعة لهذا الفن والأكثر إرهاقا كذلك!) ـ بل لشيء آخر على التّو: لخلق نفاذ صبرِ متزايدٍ، نفورِ متزايدٍ، اشتهاءٍ جديد لموسيقي كامّلة، للحن . ماذا سيكون فن ريشاً رفاغنر (R. Wagner) إذا نظرنا إليه من وجهة النظر هذه؟ رّبها يكون بخلاف ذلك؟ غالبا ماكان لديّ الانطباع بأنه تجب معرفة كلمات و موسيقى أعماليه عن ظهر قلب قبل عرضها: هذا \_ كما كان يبدولي - تحت طائلة عدم سماع لاالكلمات ولا حتى الموسيقى! .

<sup>(\*)</sup> الإنشاد، المجزأ.

# 81 الذوق الهليسني

\_ «ما الجميل في هذا؟» سأل أحد المساحين عند نهاية عرض إيفيجيني (Iphigenie) ، \_ « إن هذا لايبرهن على أي شيء إطلاقا! » هل كان الإغريق في منأى عن هذا الذوق؟ لدى سوفوكليس على الأقل ، « كل شيء مبرهن عليه» .

### 82 الـ«عقال» ليس إغريقيا

الإغريق منطقيون وبسطاء في مجمل طريقة تفكيرهم بشكل لايوصف: [و] لم يشمئزوا أبدا من ذلك، على الأقل خلال مرحلة ازدهارهم، عكس الفرنسيين الذين هم مشمئزون أغلب الأحيان: [إذ] لايقوم هؤلاء طوعا إلا بقفزة صغيرة نحو النقيض، ولايتحمّلون روح المنطق إلا حين يكشف اجتهاعيته ونفيه الاجتهاعي لذاته بعدد من القفزات الصغيرة نحو النقيض. يبدو لهم المنطق كالخبز والماء لاغنى عنه، وكهاتين المادتين لاغنى عنه باعتباره نوعا من قوت السجين بمجرد ما يتعلق الأمر بابتلاعه وحده، وفي العزلة. في المجتمع المزدهر لايجب على المرء أن يسعىٰ لأن يكون هو وحده من له الحق بشكل مطلق كها يريد ذلك كل منطق خالص: من هنا مصدر الكمية القليلة من البلادة في كل عقل فرنسي. إن اجتهاعية الإغريق أبعد من أن تكون متطورة كها هي عليه أو كانت عليه اجتهاعية الفرنسيين: من هنا قلة العقل لدى رجالهم الأكثر روحانية، من هنا قلمة الفكاهة حتى لدى مزّاحيهم من هنا حماطري! على المشف! قلّها تعطى مصداقية لجُمَلي وكم من جمل أخرى من نفس النوع في خاطري! . Est res magna tacere (\*) ـ قال مارسيال مع كل الثرثارين.

# 83 التسراجسم

يمكننا أن نقدر درجة الفكر التاريخي الذي يملكه عصر ما من خلال الطريقة التي بها يترجمُ ويحاول أن يستوعب عصورَ وكتبَ الماضي. لقد تملك الفرنسيون من كورني (corneille) حتى فرنسيي الثورة، الحضارة الرومانية القديمة بطريقة لانملك نحن اليوم الشجاعة [للقيام بها] - بفضل فكرنا التاريخي السامي. وفيها يخص الحضارة الرومانية القديمة ذاتها: بأية قسوة وبأية سذاجة في ذات الوقت وضعت يدها على كل ماكان ممتازا وساميا في الحضارة اليونانية القديمة! كم عرف الرومان ترجمتها في الراهن الروماني! كم مسحوا طوعا ودون تدقيق غبار جناح اللحظة:

<sup>(\*)</sup> إن الأشياء النبيلة لاتتحدث.

هذه الفراشة! هكذا كان هوارس يترجم من هنا وهناك Alcée أو Alchilochus هذه الفراشة! هكذا Properce يترجم كاليهاك و Philète (شاعر يهاثل في القيمة ثيوقريط، إذا ما سمحنا لأنفسنا بإصدار حكم ما): ما همّهم أن يكون المبدع المشار إليه قد عاش هذا أو ذاك وسجّل علامات ذلك في قصيدته! لكونهم شعراء، قلّها كانوا مهيئين لفطنة الفكر الاركيولوجي السابق للفكر التاريخي؛ لكونهم شعراء فقد كانوا يهملون التفاصيل الشخصية، الأسهاء، وكل ماكان يميز حاضرة، ضفّة، قرنّه، باعتبارها الكساء والقناع، لكي يعوّضوه براهنهم الروماني. يبدو أنهم يسألوننا: «هل أخطأنا بتجديد دنا للقديم لكي نتعرف فيه على أنفسنا نحن؟ بنفخ حياة في هذا الجسم الميت؟ لأنه قدمات إلى الأبد؛ كم هو قبيح كل ماهو ميت!» لقد كانوا يجهلون متعة الفكر التاريخي؛ كان الواقع الماضي أو الغريب شاقّا عليهم، ويثير لديهم، وأي الرومان، الرغبة في غزو روماني. في الحقيقة، لقد كان [فعل] الترجمة غزوا في الماضي ليس فقط لأنهم كانوا يزيجون العنصر التاريخي: كانوا يضيفون التلميح إلى الراهن، كانوا يحذفون أولا اسم الشاعر ليكتبوا مكانه اسمهم الخاص ليس الراهن، كانوا يحذفون أولا اسم الشاعر ليكتبوا مكانه اسمهم الخاص ليس الماس سرقة، لكن براحة الضمير التامة له لاتامة الماس سرقة، لكن براحة الضمير التامة له كانوا يربط الماس سرقة، لكن براحة الضمير التامة له كانه الماس سرقة، لكن براحة الضمير التامة له كانه المهم الخاص السرفي الماس سرقة، لكن براحة الضمير التامة له كانوا يربط كانه المنامة المنام المنامة المنامة المنام المنامة المنام المنام المنامة المنام ا

# 84 في أصسل الشبعسر

إن هواة الغرائبي عند الانسان الذين يدعمون مذهب الأخلاقيات الفطرية يفكرون كالتالي: «لنفترض أننا بجّلنا النافع في كل وقت كقداسة سامية، من أين إذن جاء الشعر؟ \_إيقاعية الكلام هذه، التي تغمّضه عوض أن تسهّل تواصله، والتي لم تكن، في أي مكان من الأرض، أقلّ انتشارا ولاتكف عن الانتشار كإهانة لكل منفعة! إن هذه اللاعقلانية الجميلة والمتوحشة للشعر لتنقضكم، أنتم النفعيون! فإرادة التحرر من النافع بالضبط هو ما سها بالانسان، هو ما ألهمه الأخلاقيات والفن!» غير أنه يجب عليّ هنا، لمرة واحدة أن أرضي النفعين، فمثير للشفقة ألا يصيبوا إلا نادرا! في تلك الأزمنة القديمة التي ولدت الشعر، كنا نسعى الى منفعة كبيرة جدا \_ حالما سمحنا بولوج الإيقاع في الخطاب، هذا العنف الذي يجدد نظام كل ذرّات الجملة، الذي يطلب اختيار الكلمات ويلون الأفكار بألوان جديدة ويجعلها أكثر غموضا، أكثر غرابة، أكثر ابتعادا: لاشك أننا أذعناً لمنفعة وهمية! يتعلق الأمر، بفضل الايقاع، بأن نرسخ عميقا في الآلهة ودّا انسانيا، بعد أن

<sup>( \*)</sup> للامبراطورية الرومانية .

لاحظنا أن ذاكرة الانسان تحفظ بيت شعر أحسن من خطاب عفوي، مثلما كنا نقدّر أن نتكلم إلى مسافة بعيدة من مسافات أبعد بالوزن الايقاعي؛ فالصلاة الموزونة يبدو أنها تبلغ حيدا آذان الآلهة. غير أنه فيها مضى كنا نبحث عن الانتفاع من هذه السيادة الأولية التي يخضع لها الإنسان وهو يستمع للموسيقي، إن الإيقاع إرغام، يـولّد رغبة في الخضوع لآتقاوم، في تبنّى الإتفاق؛ ليس التعقب فحسب، ولكن الروح ذاتها التي تتقفي الوزن؛ \_ربها روح الآلهة أيضا! نستنتج. نحاول إذن أن أنكره هم بالايقاع وأن نهارس عليهم تأثيرا: نطوق عنقهم بالشعر كأنشوطة سحرية. ثمة أيضا بيان مذهل أكثر: وربها ساهم هذا أكثر في تكوين الشعر. عند الفيتاغوريين كان الشعر يبدو مذهبا فلسفيا أكثر من وسيلة فن تربوي : ولكن قبل أن يكون هناك فلاسفة بوقت طويل، كنا نعترف للموسيقي بميزة تحريس الأهواء، تطهير الروح، تخفيف Ferocia animi (\*) وذلك بالإيقاع الموسيقى بالضبط. عندما يزول التوتر المحقّ، انسجام الروح المحقّ، لايبقى إلاّ أن نرقص تباعا لوزن الشاعر-كذلك كانت وصفة معالجة الروح تلك. فبها هذًا Terpandreفتنة، وسكّن Empédocle مجنونا عنيفا، وطهّر Damon شابا أسقمه الحب. لقد كانت تطبّق معالجة الروح ذاتها على الآلهة أيضا حينها يحتنقون ويميلون للثأر، بإثارة هذيان وانفجار أهوائهم قبل كل شيء، أي بجعل الإله الغاضب مجنونا، بتبديل ثأر الاله الميّال للثأر: كلّ العبادات التهتكية تريد أن تحرر La Ferocia (\*\*) دفعة واحدة من ألوهية [ما] وأنّ تجعل منه تهتكا حتى تشعر بالتالي بأنها أكثر حرية وسكونا، وتترك الناس وشأنهم. إن melos (\*\*\*) تعني، بحسب جـ ذر الكلمــة، أنها وسيلـة للتسكين، ليس لأن النشيد رخيم في حد ذاته بل لأن فعله اللاحق هو أن يُسَكِّن . ليس النشيد الشعائري وحده هو ما يفترض أن الحركة الايقاعية، كاغتراف الماء أو التجذيف، يمارس طاقة سحرية بل كذلك النشيد المدنَّس للعهود القديمة جدا: إن النشيد يفتن الشياطين الذين نعتقد حيويتهم هنا، يجعلهم خدومين، يطوّقهم ويحولهم أداة للناس. وكلما فعلنا [شيئا ما] كان لنا داع للغناء \_ كل حركة مقرونة بمساعدة الأرواح: يبدو أن التغزيم والرقية السحرية همًا أصل للغناء الشعر. عندما استُعمل البيت الشعري لينطق بوحي \_ والإغريق يرون أن [البحر] السداسي المقاطع قد أَبْتُكر في دلفيس (Delphis)\_ كان الايقاع، هنا كذلك، يهارس إكراها [ما]. فأن يصير المرء نبوئيا

<sup>(\*)</sup> روح العنف.

<sup>(\*\*)</sup> العنف أو الغضب.

<sup>( \*\*\*)</sup> النشيد أو القصيدة الغنائية .

بشيء معيّن يعنى (حسب أصل الكلمة المحتمل في نظري للمصطلح الإغريقي): أن يصير مقرّرا لشيء ما، نؤمن بإمكانية إخضاع المستقبل من جرّاء كسب أبولون(Apollon) لصالحنا: هـ و الذي يعدّ، حسب البيان القديم جدا، أكثر من إِلهَ مَبِصر بِالمستقبل ومثلما تُلفَظُ الصيّغةُ في دقتها اللفظية والايقاعية، مثلما تطوّق المستقبل: على أن الصيغة من ابتكار أبولون الذي يمكن له أيضا، باعتباره إله الإيقاعات، أن يشدّ إلاهات القدر! \_لكن إذا تأملنا [هذا] الكل: هل ثمة شيء ما أكثر منفعة من الايقاع بالنسبة للانسانية القديمة والخرافية؟ لقد كان يسمح بفعل كل شيء : يشجع بشكل سحري على العمل، يرغم إلها على التجلي، على الاقتراب، على السَّماع: يحرر الروح الخاصة من مغالاة معينة (من القلق، من المس، من الشفقة، من الحاجة إلى الانتقام)، ليست الروح الخاصة فحسب بل كذلك روح الشيطان الأكثر ضلالا، \_ دون الايقاع لم نكن شيئا، وبالايقاع، كدنا نمسى إلها. إن إحساسا عميقا مماثلا لايمكن أن يستأصل كلية، اليوم أيضا رغم المجهودات الألفية للمقاومة ضد خرافة مماثلة ، يحدث أن الأكثر حكمة بيننا سيصبحن مجنون الايقاع، ليس لأنه سيحس بفكرة كأنها أكثر صحة بمجرد أن لها شكلا بحريا [موزونا] ولأنها تتجلى بانتفاضة إلهية! هل هناك شيء أكثر إثارة من أن نرى الفلاسفة الأكثر رصانة، الأشد صرامة عادة فيها يتعلق باليقين، يرجعون دائها في ذلك إلى حكم شعرية ، لمنح أفكارهم متانة وقابلية للتصديق؟ ومع ذلك أليس أكثر إلزاما على حُقيقة [ما] أن يمنحها شاعر تصديقها، على أن يخالفها لأنه كما قال هو ميروس : «الشعراء، يكذبون كثيرا».

# 85 الخير والجميل

الفنانون يغير ون باستمرار ـ لايفعلون شيئا عدا ذلك ـ : وبخاصة كل الأوضاع ، كل الأشياء المفروض فيها أن تعطي للانسان الوسيلة ليحس بأنه طيب أو عظيم ، مُنتُش أو سعيد ، أو سليم أو عاقل . هاته الأشياء وهاته الأوضاع المختارة والتي تعتبر قيمتها ، فيها يخص سعادة الانسان ، يقينية ولاجدال فيها ، تشكل موضوع الفنانين : إنهم دائها يترصدونها ليكتشفوا منها [المزيد] وينقلوا منها إلى ميدان الفن . يعني أنهم دون أن يكونوهم أنفسهم مسعري (Taxateurs) السعادة والإنسان السعيد فإنهم يسارعون دائها إلى محيط المسعرين بحصر المعنى بأكبر فضول ، بأكبر رغبة في استغلال تقديراتهم في أقرب وقت . بهذا الشكل ، ولأن لهم ، فضلا عن جزعهم ، نَفَسَ المنادين القوي وسرعة الرسل ، سيكونون دائها كذلك بين الأوائل في جزعهم ، نَفَسَ المنادين القوي وسرعة الرسل ، سيكونون دائها كذلك بين الأوائل في

تمجيد الخير الجديد، وغالبا ما سيبدون أنهم من أولئك الذين هم الأوائل في تسميته طيبا، في وسمه بأنه طيب. لكن هذا، كما قلت ليس إلاّ خطأ: لن يكونوا إلاّ أسرع من المسترين الحقيقيين، ولن يكونوا تكلموا إلاّ بصوت أعلى من صوتهم. لكن من هم إذن هؤلاء المسعرون الحقيقيون؟ إنهم الأغنياء والعاطلون عن العمل.

### 86 عسن المسرح

104

يومٌ آخر منحني احساسات قوية وسامية ، ولو كان بإمكاني أن أحصل على موسيقي وعلى فن مساء هذا اليوم فإني أعرف جيدا في أي نوع من الموسيقي ومن الفن لن أرغب، خاصة في أية موسيقى قد تزعم إسكار سامعيها، إعطاء لحظة حماس شديد وسام ـ لـذوي الأرواح التافهة ، الـذين يشبهون عند المساء ليس المنتصرين [وهم] على دبّابات النصر، بل البغال التي بلّدتها دقاتُ سياط الوجود المتكررة. وفضلا عن ذلك ماذا يمكن أن يعرف مثل هؤلاء الناس عن «الحالات المعنوية السامية»! \_ لو لم تكن هناك منشطات من شأنها أن توفر النشوة ودقات السوط المشالية! \_ بهذا الشكل فإن لهم «محمسيهم» كما أن لهم خورهم: لكن ماذا يمثل بالنسبة إلى شرابهم ونشوتهم؟ هل المُحَمِّسُ في حاجة إلى خر؟ إنه ينظر بدل ذلك بنوع من الاشمنزاز إلى المواد المهيجة وإلى المهيجين المطالبين هنا بالتأثير دون سبب كاف\_ يَا لَسَعْدَنَةِ مَدِّ الروح! \_ ماذا؟ نمنح أجنحة وأوهاما أبية للْجُلْذِ قبل أن يذهب لينام، قبل أن ينسل إلى جمحره؟ نرسله إلى المسرح، نزود عينيه العمياوتين والمتعبتين بزجاجات مكبرة؟ هؤلاء أناس ليست حياتهم «حركة» لكن شغلا، جالسون أمام الخشبة يتأملون كائنات غريبة عنهم والحياة لديها أكثر من شغل؟ «هـذا شيء مناسب، يقولون، هذا شيء مُسَلّ ، هكذا تشاء الثقافة! » طيب! وجب الاعتقّاد بأنه غالبا ما تنقضي الثقافة : ذلك أن مثل هذه الرؤية غالبا ما تنفّرني. إن من يقدّر أنه قد شبع من المأساة ومن الملهاة من الأفضل أن يبقى بعيدا عن المسرح: وإلاّ غدت العملية برّمتها المسرح، الجمهور، والشاعر ضمنا في نظره، وبشكل استثنائي عرضا مأساتيا وملهاتياً، بحصر المعنى، لاتهمه المسرحية المعروضة. فالذي هو من طراز فاوست (Faust) أو ما نفريد (Manfred) كان في غنى عن أمثال فاوست وأمثال مانفريد المُمسرَحَين ـ والحالمة أنه سيجد أن مجرّد الجرأة على نقل مثل هاته الشخوص إلى الخشبة أمر جد قابل للنقاش. عرض أكثر الأفكار والانفعالات قوة أمام أولئك الذين هم عاجزون عن الأفكار وعن الانفعال لكنهم قادرون على الانتشاء! واستغلال تلك الأفكار والانفعالات كوسيلة لتحقيق هذا الانتشاء! وجعل المسرح والموسيقى تناولا للحشيش ومضغا للتُنْبُلِ لدى الأوروبيين! . . من سيحكي لنا إذن تاريخ المخدرات! \_ إنه تقريبا تاريخ الـ «ثقافة»، الثقافة المزعومة بأنها سامية! .

## 87 عن غرور الفنانين

أعتقد أن غرورا شديدا يُنسي الفنانين أفضل ما يقدرون عليه : يرمي عقلهم إلى شيء أكثر شموخا من أن يبدو مجرد نباتات صغيرة جديدة، غريبة وجميلة، قادرة على النمو في تربتهم في كمال حقيقي: إنهم لا يقدرون جودة الانتاج الأخير لبستانهم، [ولاجودة] كَرْمَتِهم إلا بشكل سطحي : إن فهمهم ليس من طراز حبهم نفسه. هـذا موسيقي يتفوق تمكّنه أكثر من تمكّن أي مـوسيقي آخر في إيجاد النظرات الخاصة بالأرواح المعانية، المضطهَدة، المعذَّبة، بل وفي منح الكلام للحيوانات الخرساء. لا أحد يماثله في تفرّد الخريف المتقدم، في نعمة متعة سامية وشاردة تماما، لا توصف؛ إنه يعلم رجعا خاصا للغرابة الحميمة لمنتصفات ليل الروح حيث تبدو العلة والمعلول منفصلين عن بعضها في حين أنه في كل لحظة يمكن أن يولد شيء ما «من عدم»: بسعادة أكثر من أي كان يغترف من منبع النعمة الانسانية الجوفي وعلى وجه التقريب من كأس هاته النعمة المفرغة حيث تنتهي القطرات الأكشر لذعا وحموضة بالامتزاج بالأكشر عذوبة؛ إنه يعرف تعب الروح التي تجر نفسها ولاتعرف أن تقفز أو تطير، بل ولا أن تسير: إن له نظرة الألم المكتوم الجفولة، نظرة الفهم الذي يواسى، نظرة الفراق غير المُقَرّبه، أجل باعتباره أورفيوس كل ضيق سرّي فهو أعظم من أي كان وقد أثـرى الفَن، بصفة عامة، بأشياء كثيرة كانت حتى الآن تبدو غير قابلة للتعبير بل وغير جديرة بالفن، بتلك التي لم يكن في وسع الكلام سوى أن يتجنبها \_حقائق ظلت منفلتة، الحقائق التافهة والمجهرية للروح: في الواقع، إنه سيد الحقائق التافهة. لكنه يأبي أن يكون كذلك! مزاجه يحب بدل ذلك، الجدران الكبيرة والجداريات الجريئة! يغيب عنه أن لـفكره ذوقا آخر وميلا آخر ويفضل الإقامة في صمت في زوايا المنازل المنهارة : \_ متنكرا هناك، ومتنكرا من نفسه، يرسم روائعه، بحصر المعنى، التي وبكل إيجاز، لا تدوم في الغالب سوى مدة إيقاع، مناك فقط يُظْهِرُ نفسه عظيمًا وكاملا، ربما هناك فقط. ـ لكنه يجهل ذلك! إنه أشد غرورا لكي يعلم ذلك.

# 88 الجدية من أجل الحقيقة

106

شيء من الجدية من أجل الحقيقة! كم من أشياء مختلفة يعنيها الناس بهاته الكلهات! والحالة أن نفس الآراء، نفس أنواع البراهين والتحليلات التي يشعر بها مفكرٌ كخفّة استسلم لها، لخيبته، في اللحظة كذا أو اللحظة كذا أو اللحظة الفلانية، \_هاته الآراء نفسها قد تعطي للفنان الذي يكتشفها ويعيش معها لمدة ما، شعورا بأن أعمق جدية من أجل الحقيقة قد تملكته منذ ذلك الحين وأنه جدير بالإعجاب، وإن كان فنانا، لكونه لم يُظهر منها الرغبة الأكثر جدية في عكس الظاهر بشكل أقل. بهاته الطريقة يمكن أن يفشي أحدٌ ما، بتفخيمه للجدي، الطريقة السطحية التي لعب بها عقله حتى ذلك الحين في ميدان المعرفة. \_ أفلا الكفاءة.

### 89 الأن وفيما مضي

ماجدوى كلَّ فنِّ أعالنا الفنية إذا انتهينا إلى فقد هذا الفن السامي الذي هو فن الأعياد! فيما مضى كانت كل الأعال الفنية تُنْصَبُ في شارع أعياد الانسانية الكبير، باعتبارها رموزا ومآثر تذكارية للحظات الغبطة الكبيرة هاته. منذ الآن لانريد أن نستعمل الآثار الفنية إلاّ لكي نجر الكائنات المسكينة المنهكة والمريضة بعيدا عن شارع الآلام الانسانية لمنحها لحظة وجيزة ذات شهوة عظيمة حيث نمنحها انتشاء وجنونا.

## 90 أضواء وظلال

إن الكتب وتحرير نصوصها هي أشياء مختلفة لدى شتى المفكرين: واحد قد ركز في كتابه الأضواء التي عرف كيف يختلسها من أشعّة معرفة كان بريقُها يومض فيه والتي تمثّلها [أي الأضواء]: آخر لايعطي إلّا الظلال، [إلا] الصور المعكوسة بالرمادي والأسود لما نشأ البارحة في نفسه.

### 91 احتياط

نعرف أن ألفيري (Alfieri) قد كذب كثيرا حين حكى قصة حياته لمعاصريه المندهشين. لقد كان يكذب بموجب هذا الاستبداد الذي مارسه على نفسه والذي

برهنت عليه مثلا طريقتُه في صياغة لغة خاصة وفي اضطهاد نفسه إلى أن صار شاعرا: لقد انتهى بأن وجد شكلا صارما من الأسلوب السامي الذي طبع به حياته وذاكرته: الشيء الذي كلّف كثيرا من العذابات. لن أولي اعتبارا أكثر لسيرة أفلاطون الذاتية: ولالسيرة روسو أو لـ Vita Nuova (\*)لدانتي.

#### 92 نئسر وشاعسار

لنعتبر أن كبار أسياد النثر كانوا تقريبا دائها شعراء كذلك، سواء بشكل علني، أو في السرّ وفي «الطوية» فقط. وإننا لانكتب نثرا جيدا إلا بالقياس الى الشعر! لأن النشر ليس سوى حرب مستمرة مع الشكل الشعري: كل مفاتنه ترتكز على تجنّب الشعر ومناقضته باستمرار: كل مفهوم مجرد يريد نفسه كَعَفْرَتَةٍ مُحَالِفَةٍ للشعر، منْشَدا بنبرة ساخرة ؛ كل جفاف، كل برودة ترمي الى الإلقاء بالربّة المحبوبة في يأس لطيف : غالبا ما تحدث تقاربات، تصالحات مؤقتة، متبوعة بزوغان وسخريات فظة ، غالب ما يرفع الستار ويدخل نور غضٌّ في اللحظة التي تستمع فيها الربة بظلالها وألوانها الملطُّفة؛ غالبا ما نختطف الكلام من شفاهها لنغنيه بلحن يجعلها تضع يديها الرقيقتين في أذنها الرقيقتين، \_ وبهذا الشكل تعرف هاته الحرب ألافا من التسليات لاعلم بها لدى اللاشعريّين، رجال النثر المزعُ ومون: مع ذلك فإن هؤلاء الآخرين لايكتبون ولايتحدثون إلا بنشر رديء: الحرب أمّ كل الأسياء الطيبة، كذلك الصراع أب النشر الجيد! \_ لقد وجد أربعة رجال جد متميزين وشعريين بشكل فعلى في إبّان هذا القرن توصلوا إلى التحكم في النشر الذي لم يخلق له، مع ذلك، هذا القرنُ، \_ بسبب من نقص الشعر، كما أشرت إلى ذلك. فبا ستثناء غوته Goethe الذي يطالب به القرن الذي كوّنه كابنه بحق، فإنى لا أرى أحدا جديرا بأن يسمىٰ سيد النثر غير Giacomo Leopardi يسمىٰ سيد النثر غير Emerson و Walter Savage Landor مؤلّف Walter Savage Landor (\*\*).

### 93 لكسن لماذا تكسسب؟

- أ: لستُ من أولئك النين يفكرون واليراعُ في اليد، ولامن أولئك الذين يستسلمون لأفكارهم، أمام الدّواة، جالسين والنظر مثبت على الورق. أغضب وأخجل من كل فعل الكتابة: أن كتب، بالنسبة إليّ، ضرورة - أنفر من الحديث

<sup>(\*)</sup> حباة جديدة .

<sup>(\*\*)</sup> المحادثات المتخيّلة .

عنه حتى بالأمثال. ـ ب: فلهاذا تكتب إذن؟ ـ أ : أجل ياعزيزي، لكى أقدم لك اعترافا: إلى حد الآن لم أجد بعد وسيلة أخرى للتخلص من أفكاري . - ب : ولماذا تريد أن تتخلص منها ؟ \_ أ : لماذا أريد ذلك؟ هل أقول أني أريد ذلك؟ إنه شيء ضروري بالنسبة إلى . ب : كفي ذلك!

### 94 نمسو بعبد الوفساة

لقد كانت النتوءات الصغيرة الجريئة حول القضايا الأخلاقية التي كان -Fonte nelle يسجلها في حوارات الموتى الخالدة تعتبر في عصره متناقضات وألعاب ذات عفْرَتةٍ مشتَبهٍ فيها : حتى أرفعَ حكّام الذوق والفكر لم يكونوا يرون فيها أكثر من ذلك ربها بها فيهم فونتونيل. والحال هذه، يحدث في الوقت الحاضر شيء لايصدق: هاته الأفكار تصير حقائق! يبررها العلم! اللعبة تصبح جدية! ونقرأ هذه الحوارات بإحساس يختلف عن إحساس فولتير وهيلفتيوس (Helvétius)، نرفع كاتبها لاإراديا إلى طبقة أخرى من العقول أعلى بكثير مما كان يتخيله هؤلاء، \_عن خطأ؟ . . . عن صواب؟ .

## 95 **شـومـفــو**ر

أن يقف عارف بـالناس وبالجماهير مثل شـومفور (Chamfort) بجانب الجماهير بالضبط ولايبقى على الحياد بسبب الارتكاس والتخلي الفلسفي فهذا ما لن أستطيع أن أفسره سوى بالطريقة التالية : لقد كانت فيه غريزة أقوى من تعقله، لم تُشْبَعْ أبدا، [إنها] الحقد على كل أرستقراطية بالمولد: ربها الحقد القديم، ضغينة أمه، الأكثر قابلية للتفسير، الضغينة التي جعلها حبه لأمه مقدسة لديه، غريزة انتقام تعود إلى سنوات طفولته، التي كانت تنتظر ساعة الانتقام لأمه. وهاهي ذي حياته وعبقريته، ومع الأسف! وبشكل أقوى ولاشك، الدم الأبوي في عروقه، قد أغوته [كلها] ودفعته إلى الاندماج تماما في هاته الارستقراطية والوقوف معها على قدم المساواة طيلة سنوات عديدة! لكنه في الأخير لم يتحمل مظهره، مظهر «الرجل القديم» تحت النظام القديم: صار هدفا لعشق التوبة العنيف، وفي هذه التوبة ارتدى ثوب الدهماء باعتباره مِسْحًا من النوع الصالح له! كان إحساسه بالذنب قد فاته الانتقام. لو افترضنا أن شومفور بقي فيلسوف أكثر بدرجة واحدة فإن الثورة ستكون قد فقدت من ضارسها المأساوي وقد خرمت من مثيرها القاطع: ستعتبر حدثًا بليدا ولن تمارس إغراء كبيرا على العقول. لكن حقد وانتقام شومفور شكّلا روح جيل بأكمله: و مرّ الرجال الشهيرون جدا من هاته المدرسة. لنتخيل أن مرابو (Mirabeau) كان يوجه أنظاره إلى شومفور كها لو إلى أناه العليا والأكثر نضجا، التي كان ينتظر دوافعها وتحذيراتها وأحكامها، ويؤيدها، ميرابو، الذي ينتمي الى طراز آخر من العظمة غير طراز الأوائل من بين كبار رجال دولة أهس واليوم. إنه لشيء نادر أن يبقى بالرغم من [وجود] مثل هذا الصديق وهذا الكفيل فتلك فعلا رسائل ميرابو إلى شومفور \_ أن يبقى هذا المخادع، من ضمن كل الاخلاقيين، غريبا عن الفرنسيين، تماما مثل ستاندال الذي ربها كانت له أقوى أذن وأقوى عين دون سائر فرنسيي هذا القرن. أيعود ذلك إلى كون هذا الأخير يحمل في وأقوى عين دون سائر فرنسيي هذا القرن. أيعود ذلك إلى كون هذا الأخير يحمل في البارزيّين؟ بينها يبدو شومفور، الرجل الغني بأعهاق وخلفيات الروح، المعتم، الموجع، النشيط \_ المفكر الذي كان يعتبر الضحك ضروريا كعلاج للحياة والذي الموبعي، النشيط \_ المفكر الذي لم يضحك فيه، \_ يبدو كإيطالي، كقريب لدانتي وليوباردي أكثر بكثير مما يبدو كفرنسي! إننا نعرف كلمة شومفور الأخيرة: كان يعتقد أنه ضاع تقريبا في اليوم الذي لم يضحك فيه، \_ يبدو كإيطالي، كقريب لدانتي وليوباردي أكثر بكثير مما يبدو كفرنسي! إننا نعرف كلمة شومفور الأخيرة: كان يعتقد أنه ضاع تقريبا في اليوم الذي لم يضحك فيه، \_ يبدو كإيطالي، كقريب للدانتي وليوباردي أكثر بكثير مما يبدو كفرنسي! إننا نعرف كلمة شومفور الأخيرة : القلب فيه إمّا أن ينكسر أو أن يُبرنُزنَ . هذه كلهات ليست بالتأكيد لفرنسي يحتضر.

## 96 خطيبان

من خطيبين إثنين لايتوصل واحد إلى التعبير عن الباعث الكلي لقضيته إلا إذا استسلم للإنفعال: ذاك وحده يدفع الدم والحرارة إلى دماغه ليرغم ذكاءه السامي على التجلي. أماالآخر فيحاول من هنا وهناك أن يفعل، دون شك، نفس الشيء: يحاول أن يورد قضيته ببريق وقوة وجاذبية لكنه عموما، لاينجح في ذلك إلا بشكل رديء جدا. يصبح خطابه غامضا وملتبسا، مليئا بالمبالغات والفجوات، جديراً بجعل باعث قضيته مشكوكا فيه: بحيث أنه هو نفسه يحذره، من هنا مسارعته الى النبرات الباردة والمنفرة التي تؤدي بالمستمع الى الشك في أصالة طبيعته الانفعالية. الانفعال، لديه، يكتسح العقل كل مرة: ربا لأنه أقوى لديه منه لدى الأول لكنه يبقى في مستوى طاقته بمجرد ما يقاوم هجات حساسيته العاطفية ويتلاعب بها تقريبا: إذ ذاك فقط يخرج عقله من مخبئه، عقل منطقي، هازىء، مرح، ومع ذلك صعب المراس.

### 97 عن ثرثرة الكتاب

110

هناك ثرثرة من الغضب متواترة لدى لوثر، كما لدى شوبنهاور. [و] ثرثرة يغذّيها رصيد كبير من الصيغ المفهومية، كما لدى كانط. وثرثرة ميّالة إلى تغيّرات ما تفتأ تتجدد في نفس الموضوعة: كما لدى مونطيني (Montaigne). وثرثرة ذات طبائع خدّاعة: من يقرأ آثار عصرنا الأدبية سيتذكر بهذا الخصوص، كاتبين (\*)وثرثرة ميّالة إلى الكلمات الخاصة وأشكال البلاغة، الشيء الذي لايعـد نادرا في نثر غوته. وثرثرة سببها لذة صرفة في الضجيج وفي فوضى الأحاسيس: لدى كارلايل (Carlyle) مثلا.

#### 98 لجدشكسبيسر

إن أجمل ما أُقدّر أنه بإمكاني قوله تمجيدا لشكسبير، تمجيداً للإنسان، هو ذا: لقد آمن ببروتوس (Brutus) ولم يرد أن يكدّر هاته الفضيلة بمثقال ذرة من الحذر! لقد خصص له أحسن تراجيدياته ـ التي لازلنا نـ ذكرها الآن تحت اسم خاطىء ـ له ولمضمون الأخلاقية السامية المرعب جدا. لاامتثالية النفس ـ هو ذا ما يتعلق به الأمر! هنا لاتضحية البتة قد تكون كبيرة: يلزم أن نعرف كيف نضحي من أجلها بأعز صديق، حتى وإن كان أروع رجل، [وإن كان] زينة الكون، [وإن كان] العبقري الذي لانظير لـه ـ بمجرد ما يشكل خطرا على هاته الحرية التي نحبها باعتبارها حرية النفوس الكبيرة \_ هـذا النوع من الاحساس هـو الـذي شعر بـه شكسبير! إن المرتبة العالية التي وضع فيها قيصرا تشكل أسمى خدمة أمكنه آداؤها لبروتوس: فانطلاقا من هنا يمجّد قضية هذا الأخير إلى درجة كبيرة مثلما يمجد قوة النفس القادرة على قطع مثل هاته العروة! \_ هل كانت الحرية السياسية فعلا هي ما دفع هذا الشاعر إلى مشاركة بروتوس هواه وجرمه؟ أم أن الحرية السياسية لم تكن سوى رمز لشيء لايمكن التعبير عنه؟ هل سنجد أنفسنا في حضرة حدث غامض، مغامرة غامضة لنفس الشاعر التي لم يرد أن يتحدث عنها سوى برموز؟ ما كل كآبة هاملت بالمقارنة مع كآبة بروتوس! \_ ربها كان شكسبير يعرف الواحدة كها يعرف الأخرى، عن تجربة؟ ربها كانت له هو أيضا ساعة جحيمه وعفريته، مثل بروتوس؟ لكن مهم كان هذا النوع من التماثل والتطابق السرّيين: فإن شكسبير قد تواضع في إحساس من اللذل والتباعد أمام سيهاء بروتوس النبيلة وفضيلته : \_هذا ما تشهد

<sup>(\*)</sup> يقصد أثار E. Duhring وريشار فاغنر.

عليه مأساته . لمرتين يصور فيها شاعرا ، وفي كل مرة يوسعه ازدراء بجزع كبير حتى نخال أننا نسمع شبه صيحة ـ صيحة ازدراء الـذات . بروتوس ، بروتوس نفسه يفقد صبره بمجرد ما يرى الشاعر يعتلي الخشبة ، معجبا بنفسه ، شجيا فضوليا مثلها هم الشعراء عادة ، ككائن يبدو أنه ينتفخ بإمكانات العظمة ، بالعظمة الاخلاقية ذاتها ، بينها في فلسفة الفعل والحياة نادرا ما يصل الى مستوى النزاهة العامية . «إن كان يعلم ساعته ، فإني أعرف أمزجته ـ أبعدوا المهرج! » صاح بروتوس . لنُعِدْ نَقْلَ هذا إلى روح الشاعر الذي تخيّله .

### 99 مريدو شوبنهاور

ما نلاحظه إثر اتصال شعوب متحضرة بأخرى متخلفة ، هـ أن الحضارة الدنيا تشرع بشكل منتظم في استعارة رذائل ونقائص وعنف الحضارة المتفوقة ، وانطلاقا من هنا تشعر بانجذاب يهارس عليها، وفي الأخير تترك جزءا من القوة المشروعة للحضارة المتفوقة يسري فيها، لصالح الرذائل والنقائص المتمثَّلَة ـ هذا ما يمكننا أن نلاحظه أيضا في محيطنا القريب بشكل أقل ملموسية بلا ريب، لأنه أكثر دقة وتساميا، دون أن يكون علينا أن نستكشف بالضرورة الأقوام البدائية في الحقيقة، ماذا اعتاد مريدو شوبنهاور في ألمانيا أن يستعيروه من معلّمهم لأول وهلة؟ \_ المريدون اللذين، باعتبارهم كُذلك، يجب عليهم أن يشعروا بأنهم متخلفون كثيرا لكونهم أعجبوا به وأغواهم أولا بطريقة متخلفة ، إذا ما قورنوا بثقافته العالية. هل علمه العنيد بالوقائع، حسن نيته في الوضوح والفكر هما ما يجعله في الغالب يبدو انجليزيا بشكل كبير وألمانيا بشكل أقل؟ أم هل قوة وعيه الثقافي هي التي دعمت تناقضا بين الكينونة والارادة طيلة حياته، والتي أرغمته على أن يناقض نفسه بشكل دائم وتقريبا في كل المواضيع في كتاباته كذلك؟ أم هو وضوحه في قضايا الكنيسة والإله المسيحى؟ \_ لأنه بدا واضحا في هذا أكثر من أي فيلسوف ألماني آخر حتى ذلك الوقت، إذ عاش ومات «فولتيريا». أم هي نظرياته الخالدة عن عقلانية الحدس، عن قبلية قانون السببية، عن الطبيعة الآلية للعقل وعن الاحرية الإدارة؟ لا، كل هذا لايسحر ولأيشعر به على أنه ساحر: لكن اضطرابات وذرائع شوبنهاور الصوفية هاته حيث أغْرِيَ مفكِّرُ الوقائع وأَفْسِد بالطموح العديم الجدوى ليكون ذاك الذي يفك لغز الكون؛ لكن نظرية آلإرادة الفردية التي لاتكمن البرهنة عليها («ليست كل الأسباب سوى أسباب عرضية لتمظهر الإرادة في هذا الزمان، في هذا المكان»، ـ «إن إرادة الحياة حاضرة في كل كائن بل وفي أدنى الكائنات كاملة وغير

112

مجزأة، كاملة مثلها هي في كل الذين كانوا، في كل الدين هم كائنون أو سيكونون، مأخوذين بالاعتبار في مجموعهم»)، لكن نفي الفرد، («كل الأسود ماهي في مجملها إلا أسد واحد» ، «ليس تعدد الأفراد سوى مظهر» ، مثلها التطور ليس سوى مظهر؛ ـ إنه يصف فكر لامارك «بخطأ بارع وعبثي»)، ـ لكن حماس العبقري المتحمّس ( إن الفرد لم يعد هو الفرد في الحدس الجمالي ، بل محض موضوع للمعرفة ، موضوع لازمني ، دون إرادة ولا ألم» ؛ «إن الموضوع بذو بانه التام في موضوع حدسه قد صار هو نفسه هذا الموضوع ، لكن المفهوم العبثي للشفقة وللقطيعة التي صارت ممكنة فيها، لمبدأ التفردية باعتباره منبع كل أخلاقية بها في ذلك إثباتات كالتي تلي «الموت هـ و الغاية من الـ وجود على العموم»، لانستطيع إطلاقًا أن ننكر قبليا إمكانية عارسة ميت لتأثير سحري»، إن هذيان الفيلسوف وعيوبه من هذا النوع وما شابهها هي دائها أول ما يُتَبنّىٰ لتصير مبادئ إيهان : \_إن الهذيان والعيوب هي في الواقع الأكثر سهولة في التقليد ولاتحتاج إلى مراس طويل. ولن نتكلم هنا سوى عن أشهر الشوبنهاوريين الأحياء، ريشار فاغنر. \_ لقد وقع له ما وقع لأكثر من فنان : أخطأ في تأدية الشخوص التي أبدعها وأنكر الفلسفة المضمرة في فنه الأكثر شخصية إن رشار فاغنر قد اغتر بهيغل إلى ما يناهز النصف من حياته؛ وقد ارتكب نفس الخطأ حين اعتقد بعد ذلك بكثير أنه يحلّ النظرية الشوبنهاورية في شخوصه وشرع في تعريف نفسه بمفاهيم «الارادة» ، «العبقرية» و «الشفقة». ولايقل عن ذلك صدقا كون أشد ما يناقض روح شوبنهاور ما هو فاغنيري محض في أبطال فاغنر: أعني براءة النهم الأقصى بالذآت، الاعتقاد في الشغف العظيم وكأنه الخير في ذاته، باختصار، الطبع السيغفريدي، في سياء أبطاله. «في كل هذا أثر سبينورا أكثر مما هو أثري أنا» قد يقول شوبنهاور. لقد كانت إذن لفاغنر دواعي جيدة بأن يستند إلى فلاسفة آخرين عوض شوبنهاور وحده: الافتتان الذي استسلَّم له، فيها يخص هذا المفكر، قد أعماه ليس فقط بخصوص كل الفلاسفة الأخرين بل بخصوص العلم ذاته، إن فنه كله لايفتاً يـزعم أنه يطرح نفسه كبديل ومتمم للفلسفة الشوبنهاورية حتى يتخلى بشكل واضح أكثر فأكشر عن الطموح السامي لأن يصير بديلا ومتمما للمعرفة وللعلم الانسانيين. وليست الفخامة الغامضة لهاته الفلسفة هي التي تسحره والتي سحرت أيضا كاغليوسترو (Cagliostro): فمواقف وتصنع الفلاسفة الخاصة تمارس دائها هي الأخرى إغراءها! شوبنهاوري لدى فاغنر تحمّسه مثلا

<sup>( \*)</sup> نسبة إلى Siegfried ، بطل مسرحيته الغنائية ، التي بدأ تؤليفها سنة 1856 .

للتنديد بفساد اللغة الألمانية : وحتى حين نستحسن تقليد الفيلسوف في هذا فإننا لن نستطيع أن نضرب صفحا عن كون أسلوب فاغنر نفسه لايخلو من العاناة من تلك الأورام والدمل التي يغضب شوبنهاور لرؤيتها أشد الغضب، كذلك لانستطيع أن ننسى، فيما يتعلق بالفاغريين الذين يكتبون بالألمانية، أن العادة الفاغنيرية السيئة تبدأ بالظهور بشكل أخطر مما كانت عليه أية عادة هيغلية سيئة. شوبنهاوري لدى فاغنر بغضه لليهود الذين لايعرف حتى كيف ينصفهم بخصوص صنيعهم العظيم: أليس اليهود هم مبتكرو المسيحية في الواقع! شوبنهاوريةٌ محاولة فاغنر تصور المسيحية كحبّة طائشة من البوذية، وإعداد عصر بوذي الأوربا بواسطة تقارب مؤقت بين صيغ وأحاسيس مسيحية - كاثوليكية. شوبنهاوري وعظ فاغنر لصالح الإحسان في العلاقة مع الحيوانات، في هذا كان فولتير كما نَعْلَم، سابقا لشوينهاور بحيث أنه عرف، مثل لاحقيه، كيف يقنّع في احسانه بالحيوانات بغضه لبعض الأشياء وبعض الناس. إن بغض فاغنر للعمل، الذي ينبع من وعظه، ليس مستوحي على الأقل من روح الرحمة والطيبة ـ ولا من المعنى المطلق للروح، ذلك شيء بدهي، \_ ختاما، إن فلسفة فنان ما لاتهم كثيرا مادامت ثانوية ولاتضر بفنه. لانستطيع أن نمتنع عن مؤاخذة فنان على تقنّع عرضي، ربم [كان تقنّع] تعيسا ومتكلفا : لاننسي أن كل فنّا نينا الأعزاء متباهون بدرجات متفاوتة، أن عليهم أن يكونوا كذلك، وأنه دون تباه فإنهم سيتحملون الوجود بمشقة، على التهادي. لنحفظ وفاءنا لفاغنر فيها هو لديه أصيل وأصلى ـ وذلك بأن نبقى أوفياء، نحن مريدوه، لما هو فينا أصيل وأصلي. لندع له مزاجاته وتشنجاته الفكرية، لنقيم عوض ذلك، بكل إنصاف، نوع الأغذية والحاجبات التي لفن مثل فنه الحق في المطالبة بها حتى يستطيع أن يحياً وينمو. لايهم كثيرا أن يكون على خطأ كمفكر أغلب الأحيان: فلا الانصاف ولا الصبر شغله. يكفي أن تكون حياته على صواب وتحفظ الصواب في عينيه: هاته الحياة التي تنادي كل واحد منا: «كن رجلا ولا تتبعني \_ لاتتبع أحدا غيرك أنت! أنت نفسك!» حياتنا الخاصة كذلك عليها أن تحفظ الصواب في نظرنا! نحن أيضا علينا أن ننمو ونزهر من تلقاء أنفسنا، أحرارا ودون خوف، في براءة أنانا! وكذلك نبجل رجلا مثله لاتزال كلماته ترن في أذني اليوم كالأمس: «أن الشغف أفضل من الرواقية والتمشل، أن الصدق حتى في الشر أفضل من أن تضل النفس في أخلاقية التقاليد، أن الإنسان الحرّ قد يكون طيباً بقدر ما يكون شريرا، لكن الانسان العبد يكون عارا للطبيعة ولاحظ له في أي عزاء سهاوي أو أرضي. أخيرا أن أي امرىء يريد أن يكون حرا لابد له أن يصير كذلك بنفسه، وأن الحرية لم تهبط على أحد من السهاء كهبةٍ معجزةٍ. »

(ریشار فاغنر فی بایروت ، ج II ص 94)

### 100 تعلم الشناء

يتعلم الناس الثناء كما يتعلمون الازدراء. أي امرىء انخرط في سبل جديدة وقاد إليها آخرين كثيرين يكتشف باندهاش كم يظهرون حقيرين ورعناء في التعبير عن شكرهم، كم هو نادر أن يتوصل هذا الشكر إلى التعبير عن نفسه. يبدو أنه بمجرد ما يحاول أن يُسمع نفسه يأتي شيء ليخنقه، فلا يملك إلاّ أن يسَعُولَ، وتضيع كلمته في السعال. الظروف التي يتوصل فيها مفكر إلى الاحساس بفعل أفكاره المغيّر والمثير تنحو منحى الملهاة. أحيانا يبدو أن الذين تعرّضوا لهذا الفعل قد يجدون أنفسهم مضايقين من جرّائه، وأنهم، خوفا من فقدان استقلالهم، لن يستطيعوا إظهاره إلاّ بوقاحات متنوعة. يجب أن ننتظر أكثر من جيل قبل أن نبتكر ميشاقا مهذّبا للشكر، قبل أن تحين اللحظة المتأخرة التي يستطيع فيها نوع من الفكر والنبوغ اختراق الشكر ذاته. في هذه اللحظة كذلك يتواجد عادة امرؤ مهيئاً لأن يكون أكبر جامع للتشكرات، ليس فقط لما فعله من حَسَنٍ هو نفسه بل في الغالب لما جمعه سابقوه شيئا فشيئا ككنز مما هو رفيع وممتاز.

# 101 قــولتــيـــر

حيثها كانت حياة البلاط، فإنها تفرض قانون اللغة النبيلة، وبنفس الشكل، قانون الأسلوب على كل الذين يكتبون. ومع ذلك فإن لغة البلاط هي لغة المتزلف الذي لا اختصاص له والذي يمتنع، حتى في الأحاديث عن مسائل علمية، عن استعمال كل التعابير التقنية المألوفة، لأنها تفوح منها رائحة المهنة، لهذا كان استعمال التعابير التقنية وكل ما يوحي بالمختص يشكل مساسا بالاسلوب في كل الدول التي كانت تسود فيها ثقافة البلاط. الآن والبلاطات كلها لم تعد إلا كاريكاتورا لما مضى وسلف، فإننا نندهش لأن فولتير نفسه كان مدققا وقاس جدا بهذا الخصوص (مثلا في الحكم الذي يحمله عن أسلوبيين أمثال فونتونيل ومونتسكيو)، الواقع أننا كلنا اليوم متحررون من ذوق البلاط، بينها كان فولتير قد رفعه إلى كهاله!

#### 102 كلمة لفقهاء اللغة

أن نوطد باستمرار الاعتقاد بأن هناك كتبا نفيسة جدا ومانعة جدا بحيث أن أجيالا كاملة من العلماء تجد نفسها قد أدت غايتها بمجرد أن تحفظ هاته الكتب بنصها الكامل وبجلائها بفضل مجهوداتهم هو ذا مبرر وجود فقه اللغة . إنه يفترض أنه لن ينقص مثل هُ ولاء الرجال الذين يعرفون حقا استعمال هاته الكتب النفيسة (وإن كنا لا نميزهم على التو) ؛ لا ريب أن الأمر يتعلق بأولئك الذين ينتجون ويعرفون كيف ينتجون مثل هذه الكتب . كدت أقول إن فقه اللغة يفترض اعتقادا نبيلا مع العلم أنه لخير بعض الرجال النادرين الذين "سيأتون" دائما وليسواهنا أبداء أن كمية كبيرة من العمل الشاق بل والقذر، ما يزال يتطلب بذلها قبل كل شيء : كل هذا يشكل شغلا كثيرا (\*) in usum Delphinorum .

## 103 عن الموسيقي الألمانية

الموسيقى الألمانية هي منذ الآن، أكثر من أي موسيقى أخرى، الموسيقى الأوربية بحصر المعنى، لأنها عبرت عن الاضطراب الذي عاشته أوربا من جرّاء الشورة: وحدهم الملحّنون الألمان يعرفون التعبير عن تهيّج الطبقات الشعبية بهذا الصخب الاصطناعي الرائع الذي ليس في حاجة حتى لأن يكون قويا جدا كي يفعل فعله بينها لاتعرف الأوبرا الإيطالية مشلا سوى جوقة من الخدم والجنود، قليلا من "الشعب". هناك ما يدعو للملاحظة بالإضافة إلى ذلك أنه في كل موسيقى ندرك حسدا بورجوازيا عميقا إزاء النبالة، من جهة النباهة والأناقة باعتبارهما تعبيرا عن مجتمع واثق من نفسه بتقليده القديم الذي هو البلاط والفروسية. ليست هاته موسيقى مثل "نشيد أمام الباب»، لغوته، التي يسمعها المجتمع "في القاعة» بجرأة» ولا «حسناوات كنّ يغضضن أبصارهن». في الموسيقى الألمانية، لايبدو وخاصة الملك، باستحسان: لم تعد المسألة فيها مسألة «فرسان كانوا ينظرون بخرأة» ولا «حسناوات كنّ يغضضن أبصارهن». في الموسيقى الألمانية، الإحساس بأنه أخلاقي أكثر فأكثر حتى قمة سموه المحبّد، الفقيه والشّرس في الغالب، السمو البتهوفني، إلا لدى اتصاله بالفتنة، بالدماثة، الأخت الريفية للرضىٰ. لو حاولنا أن نتمثل الرجل الدي يستجيب لموسيقى عائلة، فسنفكر إذن بالضبط في بتهوفن أن نتمثل الرجل الدي يستجيب لموسيقى عائلة، فسنفكر إذن بالضبط في بتهوفن

<sup>(\*)</sup> دلفي ( Delphi ) \_ م . دلفيس [ مدينة فوسيد ، سرّة الأرض بحسب اعتقاد القدماء ، وهي معروفة بضريح وبوسيط وحي الإله آيولوند ] . والجملة : على طريقة شغل سكان (Delphinorum)

مثلها كان يظهر بجانب غوته، مثلا عقب هذا اللقاء في تبلتز (Teplitz): [حيث كان يظهر] كنصف البربرية بجانب الثقافة، كالعامة بجانب النبالة، كرجل ذي طيبة طبيعية بجانب الرجل الذي هو يفوق الرجل «الطيب»، كالغريب الأطوار بجانب الفنان، كذاك الذي يحتاج إلى العزاء بجانب المعزى، ك "المبالغ"، المرتاب بجانب الرجل العادل، كصائد البرقانات ومعذب نفسه، كالمجنون الشاطح، التعس في سكون، الرجل الذي الايداني وفاؤه، المتعجرف والأبله و إجمالا كالانسان الجموح : هكذا كان غوته نفسه يشعر به ويعرّفه، غوته ، الألماني النادر الذي لم توجد بعد موسيقي جديرة به ! وفي الختام، لنتساءل إن لم يكن ازدراء النغم وذبول المنحي اللحني المتفشي أكثر فأكثر لدى الألمان كنوع من العيب الديمقراطي، وعن نفور شديد من كل ما هو في صيرورة، قبيح الشكل وتعسفي، بحيث نبصر وعن نفور شديد من كل ما هو في صيرورة، قبيح الشكل وتعسفي، بحيث نبصر فيه مثل رجْع نظام الحقائق الأوربية الـقديم، ومثل إغواء قمين بأن يردنا إلى هذا النظام.

## 104 عن نبرة اللغة الألمانية

116

نعرف من أين تصدر الألمانية التي تشكل اللغة الألمانية المكتوبة منذ بضعة قرون . إن الألمان ، باحترامهم لكل ما كان يصدر عن البلاط ، قد سارعوا إلى أخذ أسلوب المستشارية كنموذج ، في كل ماكان عليهم أن يكتبوه ، إذن بشكل خاص في الرسائل ، في العقود ، في الوصايا وفي أشياء أخرى من هذا النوع . الكتابة بأسلوب المستشارية كانت تعني الكتابة طبقا لروح البلاط والحكومة ، لقد كان في ذلك شيء متميز مقارنة مع الألمانية العامية التي كانت تتداول في المدينة حيث اعتاد الناس أن يعيشوا . من ثم بدأ الناس شيئا فشيئا يتحدثون مثلها يكتبون و بهذا كانوا يظهرون عيزا أكثر في صياغة الكلمات واختيارها وفي تركيب الجمل وفي النبرة أيضا : كان الناس يتكلفون التحدث بنبرة البلاط ، وهذا التكلف أضحى طبيعة ثانية . ربها لم يحدث شيء مماثل في أي مكان آخر : سيطرة الأسلوب على اللغة المتداولة وميل شعب بأكمله إلى التنميق والتكلف كقاعدة للغة مشتركة ، خالصة من الفوارق العامية . أعتقد أن اللغة الألمانية قد كانت لها لهجة مزارعية وعامية إبان المرحلة القروسطية وخاصة في نهاية القرون الوسطى : وقد تنبلت هاته اللهجة خلال القرون الأخيرة ، بشكل أساسي ، بفعل رؤية الناس أنفسهم مرغمين على محاكاة عدد كبير الزنات الفرنسية والإيطالية والاسبانية ، وبشكل خاص من جانب النبلاء الألمان

(والنمساويين)، الذين لم يستطيعوا قطعا الاكتفاء باللغة الأم . لكن رغم هذا النوع من المارسة فإن الألمانية قد احتفظت برنة عامية بشكل لا يحتمل في آذان مونطين (Montaigne) أو حتى راسين ؛ بل وحتى اليوم ترنّ هـذه اللغة في أفواه المسافرين الألمان وسط الدهماء الايطاليين بشكل عنيف وأجشّ يذكر بالانسان البدائي ـ بالغرف الدخينة وبالأقطار ذات التقاليد الفظة. \_ وإلحالة هذه، ألاحظ أنه في الحاضر يتفشى من جديد بين المعجبين القدامي بالمستشارية ميلٌ عاثل إلى التميز في النبرة وأن الألمان قد شرعوا في الاستسلام لـ «سنحر» نبرة غريب تماما يمكن أن يصير على التهادي خطرا حقيقيا على اللغة الألمانية ، \_ لأننا سنبحث دون جدوى عن رجع أشنع في أوربا. شيء مزدرِ، باردٍ لامبالٍ، خرع في الصوت: هذا ما يبدو الآن لـ الأَلمان «متميـزا» \_ وأتبيّن التحمس لهذا النـوع من التمييــز في أصـوات الموظفين والمعلمين والنساء والتجار من الجيل الجديد؛ حتى البنات الصغيرات يقلّدن الآن «ألمانية الضابط» هاته. لأن الضابط، النمساوي بالخصوص، هو مبتكر هاته النبرة : هذا الضابط نفسه، باعتباره عسكريا ورجل حرفة، أبدى بتباه ذوق التواضع هذا الجدير الاعجاب الذي كان على كل الألمان أن يأخذوه كمثال (ربما فيهم الاساتذة والموسيقيون). لكن بمجرد ما يشرع في الحديث وفي التحرك يبدو أنه الشخص الأقل تواضعا والأكثر تجردا من ذوق أوربا القديمة \_غير واع ذاته تماما، دون أدنى شك! غير واع مثلها هم الألمان الطيبون بخصوصه، اللذين يعتبر في نظرهم رجل المجتمع، الأشد تميزا، والذي يقبلون عن طيب خاطر أن «يمنحهم النبرة». وذاك ما يفعل هـ و الآخر! \_ ابتداء من الـ Feldwebel وضباط الصفّ الذين يقلدونه بشكل فظ. يكفي أن نصغى لـ لأوامـر الـزاعقـة التي تغلف المدن الألمانيـة بشكل إثباتي، الآن وقد صارت التداريب تجرى في أبواب كل الحواضر: يالها من غطرسة، ياله من صعار السلطة، يالها من برودة هازئة تتردد في هاته الزعقات! أيكون الألمان شعبا موسيقيا حقا؟ الشيء الأكيد هو أنهم يعسكرون نبرة لغتهم في الحاضر: من المحتمل، وقد دفعوا الى التحدث عسكريا، أن ينتهوا بالكتابة عسكريا كذلك. لأن التعود على بعض النبرات يدخلها بعمق في المزاج : ــ سريعا تكون للناس الكلمات والعبارات وأخيرا الأفكار الخاصة بهذا النوع من الرجع! ربها يكتب الناس منذ الآن ضمن النوع «ضابط»، لعلني أقرأ قليلا جدا مما يكتب في ألمانيا. لكنني بالأحرى

Langenscheidts عن معجم )\_(Sergents majoris : رقباء نقيبون ( رتبة في الجيش : Feldwebel (\*) Jubilaums - Wôrterbuch, Deutsch / Französich 1984 )

متأكد من شيء واحد: المظاهر الشعبية الألمانية التي تتسرب إلى الخارج كذلك ليست مستوحاة من الموسيقى الألمانية، بل من هاته النبرة الجديدة ذات الغطرسة المضادة للذوق السليم. هناك تقريبا في كل خطاب لرجل الدولة الأول في ألمانيا نبرة حتى حين يُسْمِعها [للناس] الناطقُ باسمه الامبراطوري فإنها تؤذي سمع الأجنبي الذي يرفضها باشمئزاز: لكن الألمان يؤازرونه: إنهم يتآزرون.

## 105 الألمان بصفتهم فنانين

118

حين يحدث للألماني أن يكون فعلا تحت تأثير الشغف، الهوى (وليس فقط تحت تأثير نزوة الهوى الصادقة، كما جرت العادة) فإنه يتصرف إذاك كما ينبغي له أن يفعل، دون أن يعبأ بتصرفه. الحقيقة أنه يتصرف حينئذ بكثير من السهاجة ومن القبح وكما [لوكان] دون ميزان ودون نغم، بحيث ينزعج المشاهدون من ذلك أو يهتزون له، ولاشيء سواه: \_ إلا إذا تسامى إلى حدود الرفعة والغبطة، الشيء الذي تقدر عليه كثير من الأهواء. وقتئذ حتى الألماني يصير جميلا. إن ملكة استشعار من أي علو يرضى الجهال بسكب مفاتنه حتى على الألمان يرفع مفاتنهم إلى حدود العلو، حتى العلو الشاهق وحتى إفراطات الهوى: طموح فعلي وعميق إذن لتجاوز القبح والسهاجة، على الأقل للإبصار من ورائها ببعالم أفضل، أكثر خفة، أكثر استوائية، أكثر إشهاسا. وهكذا فإن تشنجاتهم لاتدل على شيء آخر غير حاجتهم المالرقص: دِببةٌ مسكينة تضطرب فيها حورٌ والهةٌ غابيّة مختبئة \_ وأحيانا معبودات اسمى كذلك.

# 106 الموسيقي التي تتوسط

قال أحد المبدعين لأحد مريديه: «أنا متعطش لأستاذ في فن الأصوات يعرف كيف يتعلم أفكاري ويعبر عنها في المستقبل بلغته الخاصة: بذلك سأنفذ بشكل أفضل إلى آذان وقلوب الناس. الأصوات تمكن من إغوائهم في كل خطأ كما في كل حقيقة: مَنْذَا سيفكر في إبراز خطأ صوت؟» — «هكذا تريد أن تعتبر غير قابل للحضر؟» قال المريد. ردّ المبدع: «أود أن أرى البذرة تصير شجرة، ولكي تصير نظرية ماشجرة، يجب أولا أن يعتقد فيها، أن تُعتبر غير قابلة للدّحْض. العاصفة، الشك، الهامة، الخبث تمتحن الشجرة لكي يظهر نوع وقوة بذرتها، لتنكسر إن لم تكن قوية! لكن فيها يخص البذرة فإنه لايمكن أبدا سوى أن تباد لا أن تدحض!» حين انتهى من قول هذا، صرخ مريده باندفاع: «لكني أنا الذي أومن بقضيتك

اعتبرها متينة جدا بحيث سأجرؤ على قول كل ما ينطوي عليه قلبي وإن كان ضدها سخت ضحك المبدع في سره ثم قال مهددا إياه [وهو يشير] بأصبعه: «لن نستطيع أن نجد مريدين أفضل ، غير أنهم هم الأخطر، وثمة نظريات عديدة لن تؤيدهم».

# 107 شكرا ننا النهائي للعلم

لو لم نستحسن الفنون ونبدع هذا النوع من عبادة اللاحقيقي فلن نستطيع إطلاقا تحمّل الملكة التي يمنحنا إيّاها العلم، ملكة فهم الروح الكونية لللاّحقيقة وللكذب - فهم الهذيان والخطأ باعتبارهما شرطين للوجود العارف والحساس. ستكون عاقبة النزاهة هي الاشمئزاز والانتحار، ويحدث، والحالة هذه أن نزاهتنا تمتلك ملاذا قويا لتتهرب من عاقبة مماثلة: الفن ، باعتباره موافقة للظاهر. إننا لانمنع دائها نظرنا من أن يحدّ وينهي ما نتخيّله : وآنئـذ ليس النقص الابدي هـو مـا نحمل مـا وراء نهر الصيرورة ـ لكننا نعتقد أننا نحمل إلهة ونظهر أنفسنا فخورين و طفوليين بإسدائنا هاته الخدمة لها. باعتبار الوجود ظاهرة جمالية فإنه دائما ممكن التحمل لدينا، وبموجب الفن فإن العين واليد وقبل كل شيء راحة الضمير قد وهبت لناكي نستطيع أن نتحول إلى مثل هـذه الظاهرة. إنه لن الضروري أن نـروّح عن أنفسنا من حين لآخر لصالح الفن الذي يمكّننا من تأمل أنفسنا، من أعلى، وأن نضحك علاوة على ذلك، من أنفسنا أو نبكي علينا: أن نكشف البطل وكذلك البهلول اللذين يختبئان في شغفنا للمعرفة، أنّ نستمتع من حين لآخر بجنوننا كي نستمر في الاستمتاع بتعقلنا! \_ ولأننا في العمق عقول خطيرة ، ولنا جسامة الوزن بدل جسامة الرجال، فلاشيء يستطيع أن يحسن إلينا أفضل من قبّعة المجنون : إننا في حاجة إليها حاجتنا إلى دواء ضد أنفسنا ـ نحن في حاجة إلى كل فن مرح، طاف، راقص، ساخر، طفولي وجدي، ، حتى لانفقد أي شيء من هاته الحرية التبي تعلو على الأشباء التي تنتظر منا نحن أن نكون مثلنا الأعلى. ستكون انتكاسة لنا أن نسقط كلية في الأخلاق بفعل نزاهتنا النزقة ذاتها، وبتلبية مطالب مفرطة فإننا ننتهي بأن نصير مسوخا [و] فزّاعاتِ فضيلةٍ . يجب أن تكون قادرين كذلك على البقاء مأفوق الاخلاق: وليس فقط أن نمكث بالتصلب القلق لأمرىء يخشى أن يزلق ويسقط في كل لحظة، بل أن نتجاوزها ونمرح بعيدا! كيف إذن سنحرم أنفسنا من الفن، كيف سنحرم من المجنون [فينا]؟ \_ وطالما أن فيكم شيئا من الخجل من أنفسكم فلن تكونوا منّا بعد! الكتاب الثالث

#### 108 صراعات جديدة

بعد أن مات بوذا أُظُهِرَ ظلَّهُ في مغارةٍ طيلة قرون \_ [وكان] ظلا رهيبا ومخيفا . لقد مات الإله : لكن هاته هي طبيعة الناس بحيث ستكون هناك ، ربها طيلة ألفيات ، مغارات يُعْرَض فيها ظله . \_ أما نحن \_ فيجب علينا أن نهزم ظلّه كذلك!

#### 109 تحسذيسسر

لنحذر التفكير في كون العالم كائناً حيّا. إلى أين سيتوسّع؟ بأي شيء سيتغدى؟ كيف سيستطيع أن ينمـو و يتكاثـر؟ إننـا، من جهـة أخرى، نعلم تقريبـا ما هـو العضوى : وما ندركه متفرعا للغاية ، متأخرا ، نادرا ، عرضيا على قشرة الأرض ، أسنذهب إلى حد تفسيره على اعتبار أنه الأساسي، الكوني، الأزلي، كما يفعله أولئك الذين يسمون الكل جهازا عضويا؟ هذا شيء يثير اشمئزازي. لنحذر الاعتقاد من أول وهلة أن الكل عبارة عن إوالة . إنه لم ينشّأ لغاية ما بكل تأكيد، وإننا نشرّفه كثيرا إذ نمنحه اسم «إوالة». لنحذر أن نفترض، بشكل قطعي وبأية حال من الأحوال شيئا ذا شكل مكتمل مثل الحركات الدائرية للكواكب المجاورة لنا: نظرة واحدة إلى مجرّة التبانة تجعلنا نشك في ذلك، فهي توحي بحركات غير متقنة ومتناقضة، كما توحى بكواكب مسارعة في انحدار مستقيم أبدا وبأشياء أخرى مشابهة. النظام الكواكبي الذي نعيش فيه استثناء : هذا النظام والمدة النسبية التي يحددها قد جعلا استثناء الاستثناءات محكنا مرة ثانية: تكوّن العضوي في المقابل، إن طبيعة كل العالم هي منذ الأزل طبيعة الفوضيٰ ليس بسبب غياب الحاجة لكن بسبب غياب النظام ، التمفصل، الشكل، الجمال، الحكمة، و [ذلك] مهما تكن مقولاتنا الجمالية الانسانية. من وجهة نظر فهمنا فإن الدقّات التافهة تشكل القاعدة من بعيد، الاستثناءات لاتخضع لغاية سريّة، وقطع الساعات برمتها تعيد أبدا مقامها الذي لن يستحق أبدا اسم نعم \_ وفي الختام، إن عبارة «الدقة التافهة» ذاتها ليست إلا تهذيبا يتضمن لوما. والحالة أنه كيف سنجرؤ على لوم الكل أو الثناء عليه! لنحذر مؤاخذته على قلة مروءته أوقلة غباوته أو عكسهما : فما هو بكامل ولاجميل ولانبيل، ولايريد أن يصير شيئا من هذا القبيل، إنه لايطمح إطلاقا لأن يحاكى الانسان. إنه ليس مصابا نهائيا من أحكامنا الجمالية أو الاخلاقية. وزيادة على ذلك ليست له غريزة البقاء و [ليست له] قطعا دوافع ما: إنه لايعرف قانونا قطّ. لنحذر أن نعلن أن هناك قوانين في الطبيعة. ليست هناك إلا حاجات: هناك، لاأحد يحكم، لاأحد يطيع، لاأحد ينتهك [القانون]. منذ أن تعْلَم أنه ليست هناك غاية فإنك ستعلم أن لاصدفة هناك. لأن كلمة الصدفة ليس لها معنى إلا بالقياس إلى عالم الغايات. لنحذر القول أن الموت نقيض للحياة. الحي ليس إلا نوعا مما هو ميت، ونوعا نادرا جدا. لنحذر الظن أن العالم أبدا يخلق شيئا جديدا. ليست هناك مادة دائمة بشكل أزلي؛ المادة خطأ مثل إله الإيليين (\*). متى إذن سنتلخص من حذرنا ومن همومنا؟ متى تكف كل ظلال الإله هاته عن حجب النور عنا؟ متى سنزيل صفة الألوهية كلية عن الطبيعة؟ متى سيسمح لنا بأن نتطبع، نحن الناس، مع الطبيعة الخالصة المكتشفة من جديد، المحرّرة من جديد؟.

## 110 أصل المعرفة

لم يُولِّد العقلُ خلال مُدد زمنية هائلة سوى أخطاء : وقد بدت في بعضها مفيدة ، وصالحة لحفظ النوع: أيّ واحد يتبنّاها أو يرثها كان يقوى على خوض صراع ما بمزيد من الحظ من أجله هو ومن أجل خَلَفِهِ. مثل هاته الأخطاء، التي لم تفتأ تنتقل وراثيا ككثير من أقسام العقيدة الدينية إلى أن تصير الغاية المشتركة للجنس البشري، هي مثلا ما يلي : هناك أشياء دائمة، أشياء بذاتها؛ تـوجد فعلا أشياء، مواد، أجسام؛ الشيء هو ما يبدو أنه هو؛ إرادتنا حرّة، ما هو صالح بالنسبة إلى فهو ذو صلاح أصلي كذلك. ولم يظهر الذين كنّبوا مثل هاته الأراء وشكَّكوا فيهـا إلَّا متأخرينَ جدا ــ ولم تظهر الحقيقـة كشكل المعرفة الأقل إلـزاما إلَّا متأخرة جدا. كان يبدو أننا لن نستطيع أن نحيا معها وأن جسمنا قد بُنِيَ لمناقضتها : كل وظائفه العليا، كل الإدراكات الحسية وكل الاحساس على الاطلاق، كانت كلها تعمل بهاته الاخطاء الاساسية المتأصلة في المصادر. أفضل من ذلك، لقد صارت هاته الاقتراحات، حتى داخل المعرفة، المعايير التي بموجبها نثبت «الصحيح» و «غير الصحيح» حتى في مناطق المنطق الخالص الأكثر انزواءً. هكذا إن قوة المعارف التكمن في درجة صحتها لكن في أقدميتها، في درجة تمثلها ( \*\*)، في طبعها [المتعلق ب] شرط الحياة . هناك حيث كانت الحياة والمعرفة تبدوان في تناقض، لم نَخُضْ أبدا صراعا ذا شأن : كان الشك والنفي يعتبران إذن جنونا. هؤلاء المفكرون الاستثنائيون الإيليون، الذين أقاموا تناقضات الاخطاء الطبيعية

<sup>(\*)</sup> Eleates (إيليون\_متعلقون بمدرسة إيلة الفلسفية).

<sup>(\*\*)</sup> Assimilation (عملية يقوم بها الفكر للكشف عن التشابه القائم بين الظواهر المتشابهة ، كها تعنى الانتقال من المختلف إلى المشابه ) .

1.24

وحافظوا عليها، كانوا مع ذلك يعتقدون بإمكانية أن يعيشوا هذا التناقض أيضا: لقد ابتكروا الحكيم باعتباره رجل الاستقرار، رجل اللاشخصية، رجل كونية الحدس، بمثابة الواحد والكل في نفس الوقت، مزوّدا بملكة خاصة لهذه المعرفة المقلوبة : إنهم كانوا يعتقدون أن معرفتهم كانت ، في الوقت ذاته ، مبدأ الحياة . لكن لكي يستطيعوا إثبات كل ذلك كان لابد أن ينخدعوا بخصوص وضعهم الخاص : كان عليهم أن يضفوا على أنفسهم اللاشخصيةَ والديمومةَ دون تغيّر، أنْ يتجاهلوا طبيعة الذات العارفة، أن ينكروا عنف الدوافع التي لاتقاوم في المعرفة وأن يتصوروا العقل بشكل قاطع باعتباره عملية حرة تماماً، وكم لو كانت تحدث من تلقاء نفسها، لقد كانوا يتغاضون عن كونهم لم ينتهوا إلى أطروحاتهم إلا لكونهم كذلك قد ناقضوا المشروع، قد طمحوا إلى الراحة، إلى الملكية الخاصة، إلى الهيمنة. إن التطور الدقيق للنزاهة والشكوكية قد جعل أخيرا مثل هؤلاء الرجال لايطاقون: لقد بدت حياتهم وحكمهم متوقفين على الإغراءات والاخطاء الاساسية التي تؤثر، انطلاقًا من الأصول، في كل وجود حسى . لقد تطورت هذه النزاهة وهذه الشكوكية الدقيقتان حيثها كان اقتراحان متناقضان يبدوان ملائمين للحياة، لأنها كلتاهما كانتا متساوقتين مع الأخطاء الأساسية، أي حيثها كان التباحث في كون درجة المنفعة الأكبر تقريبا نسبة للحياة، عكنا، كذلك هناك حيث كانت اقتراحات جديدة، دون أن تكون نافعة للحياة، فإنها لم تكن كذلك ضارة بها، بصفتها تعبيرا عن غريزة لعبة ذهنية ، وبالتالي كانت تظهر الطبع البريءَ والرضي لكل لعبة في الوقت ذاته. شيئا فشيئا امتلا الدماغ الانساني بقناعات وأحكام من هذا الصنف، وأوجد هذا المزيج المعتد الذي هو في طور التخم، الصراع والرغبة في القوة. ليس حس المنفعة والمتعة وحده بل سائر أنواع الاندفاعات دافعت عن الـ «حقيقة» في الصراع ؛ أمسىٰ الصراع الفكري، فتنة، وظيفة، واجبا، كرامة -: أخيرا اندمج فعلُ المعرفة والطموح إلى الصحيح باعتبارهما حاجة من ضمن الحاجات الأخرى. وانطلاقا من ذلك لم تشكل العقيدة والقناعة وحدهما قوق، بل الامتحان، النفي، الحذر والتناقيض كذلك، الغرائز «القبيحة» أصبحت تابعة للمعرفة وجُعلت في خدمتها واكتسبت هيبة المشروع الموقر، النافع، واكتسبت آخيرا نظرة وبراءة المنفعمة. صارت المعرفة إذن جُزءاً مكملا للحياة نفسها، و [غدت] باعتبارها حياة ، قوة متنامية باستمرار : إلى أن تنتهي المعارف وهاته الأخطاء الأساسية القديمة بالصدام المتبادل، باعتبار الواحدة والأخرى حياة، باعتبارهما قوة، في داخل الفرد

الواحد. المفكر: هو الآن الكائن الذي يخوض فيه الطموح الدافع إلى الحقيقة وهانه الأخطاء المحافظة على الحياة صراعها الأول بعد أن ظهر الطموح إلى الحقيقة بدوره كقوة محافظة على الحياة. كل ما تبقى غير مهم بالقياس إلى خطورة هذا الصراع: السؤال الأخير بخصوص شرط الحياة يُطرح هنا، والمحاولة الأولى للإجابة على هذا السؤال بالتجربة تتم هنا. إلى أي حد تتحمل الحقيقةُ التمثّل؟ ـ هو ذا السؤال، هي ذي التجربة المتعين خوضها.

## 111 أصل المنطق

من أين نشأ المنطق في رؤوس الناس؟ لاشك من اللامعقولية التي كان مجالها شاسعا في الأصل. لكن كائنات لاتحصى كانت تسنتج بطريقة غير التي نستنتج بها الآن قد هلكت: ربما يكون هذا أصحّ مما نظنه! مثلا، من لم يكن يعرف في غالب الأحيان تمييز الـ «مماثل» فيها يخص الغذاء أو الحيوانات الخطيرة عليه؛ الذي كان بالتالي بطيئا جدا في الترتيب، متيقظا جدا في الترتيب، قد كانت له حظوظ في البقاء أقل من الذي يقع مباشرة على الماثل (\*)ضمن كل أنواع الحقائق المتشاجة. لكن الميل السائد إلى اعتبار الشبيه كالماثل ــ ميل لامعقول، لأنه لايوجد شيء مماثل في ذاته \_ هذا الميل قد خلق أساس المنطق نفسه . كان لابد كذلك ، لكي يمكن تُطور مفهوم الجوهر الذي لاغني للمنطق عنه ألَّا يناظره شيء واقعي بحصر المعني، أن تبقىٰ تغيّريةُ الأشياء لمدة طويلة خفيةً وغيرً مضبوطة ؟ لقد كان للكائنات غير المزوّدة بنظر دقيق سبْقٌ على الذين كانوا يرون كل الأشياء كما لو كانت «في تدفق أبدي». كلّ تيقّطِ بالغ في الاستنتاج [و] كلّ ميل شكوكي يشكّلان لوحدهما خطرا كبيرا على الحياة. لم يكن أي كائن حي ليبقىٰ لُو أن الميل المعاكس لإثبات الحكم بـدلا من تعليقه، للتيـه والتخيل بـدلاً من الانتظار، للمـوافقـة بدلا من الإنكـار، للحكم بدلا من الإنصاف\_[لو أنه] لم يثر بشكل قوي جدا. إن سياق الأفكار والاستنتاجات المنطقية في دماغنا الحالي تطابق سياق وصراع دوافع هي بنفسها الامعقولة وجائرة: إن الإوالية القديمة تجري فينا الأن بشكل سريع وخفى جدا بحيث لاننتبه أبدا إلا إلى نتيجة الصراع.

<sup>( \* )</sup> L'identique : ( هناك من يترجمه بالهووي ) أي الواحد مع ذاته ، المحقق لوجوده وماهيته في آن .

# 112 العلمة والمعلمول

نقول إنه «التفسير»، لكن في الواقع «الوصف» هو ما يميزنا بالنسبة إلى درجات المعرفة والعلم القديمة. إننا نصف أحسن، \_نفسر قليلا مثل أسلافنا. هناك حيث لم يكن الباحث الساذج في الحضارات القديمة يرى إلا شيئين اثنين، الـ «علة» و الـ «معلول» كما كان يقال، اكتشفنا نحن تعاقبا متعددا، أثّمنا صورة الصيرورة لكننا لم نذهب إلى ماوراء هاته الصورة ولا أبعد منها. في كل حالة نجد سلسلة «العلل» تامة أكثر أمام أعيننا فنستنتج : يجب أن يحدث الشيء كذا أولا لكي يحدث الشيء الآخر بعد ذلك ، \_ أما أن نفهم أي شيء كان ، فلسنا متقدمين في ذلك أكثر. في كُل سيرورة كيهائية تبدو الكيفية ، من قبل ومن بعد ، أشبه ب «معجزة» ، كذلك كل حركة مستمرة؛ لاأحد البتـة «فسّر» الصدمـة. وفضلا عن ذلك كيف يمكننـا أنّ نفسر؟ إننا نعمل بواسطة كميات من أشياء غير موجودة، بواسطة خطوط، مساحات، أجسام، ذرات، زمن، فضاءات يمكن تقسيمها، ـ كيف سيكون التفسير محنا عندما نجعل من كل هذا تمثيلا لنا؟ يكفى أن نعتبر العلم أنسنة للأشياء مخلصة نسبيا؛ إننا نتعلم أن نصف أنفسنا بشكل دقيق أكثر فأكثر، فقط بوصفنا الأشياء وتعاقبها. العلة والمعلول: ربها لاتـوجد مثل هذه الثنائية أبدا\_ إننا في الحقيقة أمام مجموعة Continu (\*) نعزل منها بعض الأجزاء، كذلك لاندرك أبدا إلاَّ نقطا معزولَة من حركة لانراها في جملتها، لكننا نفترضها فقط. إن الفجاءة التي يحلُّ بها عدَدٌ كبيرٌ من المعلومات محلُّ البعض تخدعنا : لكنها بالنسبة لنا ليست إلاَّ فجاءة. هناك مجموعة لامتناهية من السيرورات التبي تفوتنا في هاته الثانية من الفجاءة. إن الفكر القادر على رؤية العلة والمعلول ليس على طريقتنا [أي] باعتباره الكائن المقسم والمجزّأ عسفاً، لكن باعتباره مجموعةً continuum ، القادر إذن على رؤية مجرى الأحداث ـ سيرفض مفهوم العلة والمعلول وينكر كل شرطية.

# 113 من أجل علم السموم

لكي ينشأ فكرٌ علمي لابد من التحام كثير من القوى: وقد وجب ابتكار كل هاته القوى الضرورية وممارستها والاعتناء بها كل واحدة على حدة! غير أنه في عزلتها؟ كان لها مرارا أثرٌ غير الذي لها الآن داخل الفكر العلمي حيث تتحدد وتنتظم بشكل متبادل: لقد فعلت باعتبارها سمًا، مثلًا الدافع الارتيابي، الدافع

<sup>(\*)</sup> إتصالية .

النافي، الدافعُ المتوقَّع، الدافعُ الصّنافي [و] الدافعُ الهدّام. لقد كان لـزاما التضحية بمئات الرجال قبل أن تشرع هاته الدوافع في فهم تعايشها وتشعر بكونها توابع سلطة منظّمة في فؤاد نفس الفرد! وأنه لايـزال هناك فرق كبير قبل أن تلحقَ القـوى الفنية والحكمة المعيارية للحياة بـدورهما بالفكر العلمي، ويتكوّنَ نظامٌ عضويٌ سام سيظهر العالم بالنسبة إليه والطبيبُ والفنانُ والمشرّعُ مثلها نعرفهم اليوم رِشّاتٍ حقرة!.

## 114 ضخامة العنصر الأخلاقي

إننا نؤسس الصورة التي نراها لأول مرة مباشرة بمساعدة كل تجاربنا القديمة ، كل مرة حسب درجة نزاهتنا و إنصافنا . حتى في مجال الإدراك الحسي لاتوجد تجارب أخرى معيشة غير التجارب الأخلاقية .

### 115 الاخسطاء الأربعة

لقد رُبِّي الإنسان بأخطائه: فهو لم ير نفسه أولا إلا ناقصا؛ ثانيا، ادّعى ميزات وهمية؛ ثالثا، أحس أنه يَشْغَلَ في تراتبية الحيوانات مرتبة خاطئة بين الحيوان والطبيعة؛ رابعا، لقد ابتكر باستمرار سلالم جديدة للقيم، اعتبرها لبعض الوقت، أزلية ومطلقة، بحيث أن الدافع الانساني كذا و الحالة الانسانية كذا، كانا يجدان نفسيها بالتناوب في المرتبة الأولى، معظمين بهذا التقدير. لو غضضنا الطرف عن أثر هاته الأبطاء الأربعة سنكون قدغضضنا النظر عن مفاهيم الانسانية، عن الاحساس الانساني وعن «الكرامة الانسانية».

## 116 الغريزة القطيعية

أينها توجد الأخلاق يوجد تثمينُ وتراتبيةُ الاندفاعات والأعمال الإنسانية. مثل هذا التثمين وهاته التراتبية يعبران دائها عن حاجيات جماعة، [عن حاجيات] جمهور قطيعي: فها يعود عليه بالنفع بالدرجة الأولى ـ كها الذي بالدرجة الثانية أو الثالثة ـ يشكّل أيضا المعيار الأسمى لقيمة كل الأفراد. بالأخلاق يجد الفرد نفسهُ مستدرَجاً ليكون تابع القطيع وإلى عدم ادعاء أية قيمة إلا باعتباره تابعا. بها أن شروط بقاء طائفة كانت شديدة الاختلاف عن شروط بقاء طائفة أخرى، فقد وُجدت أخلاق شديدة الاختلاف؛ وإذا ما تأملنا اعادة الصهر الجوهرية التي ستصدر عن الشرائح القطيعية وعن الطوائف، عن الدول وعن المجتمعات، فإننا سنستطيع أن نتنباً

بمجيء أخملاق شديمة الاختلاف. فالأخلاقية ليست سوى الغريزة القطيعية ` الفردية.

### 117 تبكيت الضمير القطيعي

إبان عهود الانسانية الغابرة والطويلة كان هناك نوع من تبكيت الضمير غير الذي هو في الحاضر. فالناس لايشعرون بالمسؤولية اليوم إلا عما يريدون وعما يفعلون، ويحملون في ذاتهم موضوع أنفتهم : كل مشرّعينًا ينطلقون من هذا الاحساس باللذة والرضى الذي يلمسه الفرد في ذاته كما لو كان هذا منبع القانون منذ الأزل. ولكن خلال أطول مدة من تاريخ الإنسانية لم يكن هناك أبشع من إحساس الفرد بكونه معزولا. فأن تكون وحيداً، أن تكون لك طريقتك الخاصة في الإحساس، ألاتطيع ولاتسود، أن تشكل فردا ، ـ هذا الذي لم يكن في الماضي لذة، بل عقوبة؛ لقد كان محكوما على الناس «بالفرد». فحرية التفكير كانت تُعتبر الشقاء ذاته. وبينها نحس نحن بالقانون والاندماج كإكراه وحرمان، كان الناس يحسون بالأنانية كمسألة مضنية، كضيق حقيقي. أن تكون ذاتك، أن تقيّم ذاتك تبعا لوزنك ومقاييسك الخاصة \_ هو ذاما . كأن في الماضي منافيا للذوق . لربها اعتبر الميل لهذا الإتجاه جنونا: لأن مجرد أن تكون وحيدا كان يستتبع كل المصائب، كل المخاوف. فيها مضى كان الإحساسُ بالخطأ جارَ الـ «قدرية» القريب؛ فكلما تصرف الناس بحرية أقل، كلما تجلّت الغريزة القطيعية، لا المنحى الشخصى، في الفعل، كلم حسب الناس أنهم أخلاقيون. فكل ما يُلحِق الضررَ بالقطيع، سواء شاء الفرد أم أبي، كان يسبب تبكيت الضمير ليس فقط للفرد ذاته لكن لجاره، بل للقطيع كله! \_ وهذا ما غيرنا فيه حكمنا أكثر.

#### 118 إرعـــاء

هل هناك من فضيلة في أن تتغير خليّة تبعا لتغيرات خليّة أقوى؟ إنها لا تستطيع فعل غير ذلك. وهل هناك خُبث في أن تتمثل القوية الضعيفة؟ هي أيضا لاتستطيع فعل غير ذلك. إنه شيء ضروري بالنسبة لها، لأنها تطمح إلى تعويض وافر وتريد أن تتجدد. وبناء عليه يسعنا أن نميز في الإرعاء بين: الدافع إلى التمثل والدافع إلى الخضوع، (إلى أن يُتَمَثّل)، بحسبها يحس فيه الأقوى أو الأضعف من الإرعاء. إن اللذة والاشتهاء تختلطان لدى الأقوى الذي يريد أن يحوّل شيئا إلى تابعه الخاص: وتختلط لدى الأضعف، الذي يرغب في أن يصير تابعا، لذة وإرادة أن

يكون مشتهى. \_الشفقة عند رؤية الأضعف هي، أساسيا، أول إحساس يحس بلذة من الدافع التمثيلي. يجب أن لاننسى أن مفهومي «ضعيف» و «قوي» نسبيان كلاهما.

# 119 لاغيسترية

ألاحظ لدى كثير من الأشخاص فائضا من القوة ومن اللذة ينزع بهم ليصيروا تابعين : لهم فطنة ثاقبة لكل المواضع التي يمكن أن يكونوا فيها هم أنفسهم تابعين ، في هذا الضنف نجد النساء اللائي يتحولن إلى تابع للرجل الذي لم يتطور لديه هذا التابع إلا قليلا؛ على هذا النحو يصرن إما بورصة هذا الرجل ، إما سياسته وإما اجتماعيته . مثل هاته الكائنات تحافظ على نفسها بالاندماج في جسد غريب : وإذا لم تفلح في ذلك ، تغتاظ ، تغضب وتأكل بعضها .

### 120 صحة الروح

لكى تكون وُصْفَة الإيثار الخاصة بعلم المداواة الأخلاقي «الفضيلة صحة الروح» (والتي وقّعها Ariston de Chios) عمليةً، كان يجب أنْ تُعدَّل على الأقل لتصير بهذا المعنى : «فضيلتُك هي صحة روحك». لأنه لاتوجد صحة بذاتها، وكل المحاولات لتعريفها قد باءت بالفشل على نحو محزنٍ. وما يهم هنا لتحديد الذي يشكل حالة صحية، حتى بالنسبة لجسُلك، مسو هدفُك، أفقُك، هي قواك، دوافعُك، أخطاؤك، وخاصة مُثُلُ روحِك وخيالاتها . هكذا توجد حالات صحة الحصر لها؛ وكلم سمحنا للفرد المتفرد، والذي الشبيه له، برفع رأسه، كلم نسينا معتقد «مساواة الناس»، وكلما وجب على أطبائنا أن يستغنوا عن مفهوم صحة عادية، وفي نفس الوقت عن مفهوم حِمية عادية، وعن السير العادي للمرض. إذ ذاك سيكون الأوان قد حان للتفكير في صحة الروح وفي مرضها ولمقارنة الفضيلة الخاصة بكل واحد مع صحته الخاصة. وفي نهاية المطاف سيبقى السؤال الكبير لمعرفة هل سنستطيع التخلص من المرض إطلاقا، حتى من أجل تطور فضيلتنا، ولاسيها معرفة إن لم يكن تعطشنا للمعرفة ولمعرفة ذاتنا بحاجة إلى الروح المريضة كما إلى الروح السليمة: باختصار، [معرفة] إن لم تكن الإرادة الفريدة للصحة حكما مسبقا أبدا، [إن لم تكن] جبنا وربها بقية من بربرية ومن حالة مشتدية من أكثر الحالات دقة.

### 121 الحياة ليست برهانا

لقد ابتنَيْنا عالما نستطيع أن نحيا فيه بافتراض أجساد، خطوط، مساحات، أسباب ونتائج، [بافتراض] الحركة والسكون، الشكل والمضمون: فدون مثل أقسام العقيدة هاته لن يطيق اليوم أي واحد أن يحيا! غير أنه لم يُبَرُهن عليها حتى من أجل هذا فالحياة ليست برهانا: إذ أنه ضمن شروط الحياة قد يردُ الخطأ.

# 122 الشكوكية الأخلاقية في المسيحية

لقد ساهمت المسيحية أيضا بقسط وافر في التنوير: لقد لقنت الشكوكية الأخلاقية، بطريقة نفاذة وفعالة، من فرط الإتهام والإغاظة، ولكن بصبر ودقة لايعرفان الكلل: لقد دمّرت في كل متفرد اعتقاده في «فضائلـــ» ــ الخاصـة؛ لقد وارت الى الأبد تلك الوجوه الكبيرة الفاضلة التي كانت تزخر بها العصور القديمة ، أولئك الناس الشعبيين المشربين بقداستهم، الذين كانوا يسيرون بسرعة مصارعي الثيران. ونحن الذين تكونا في المدرسة المسيحية للشكوكية، حين نقرأ اليوم الأعمال الأخلاقية للقدماء، مثل أعمال Sénéque و Epictète فإننا لانفتأ نشعر بتعال آني ونُفعَم بالتفهم وبلمحات سرية؛ حين نقرأهم نشعر وكأننا نسمع طفلا يتحدث أمام شيخ مسن، أو شابة حسناء متحمسة تتحدث أمام لاروشفوكو: إنها نعرف جيدًا ممّ تتكون الفضيلة! غير أننا في نهاية المطاف، قد مارسنا هاته الشكوكية نفسها على كل الحالات والسياقات الدينية مثل الذنب، تبكيت الضمير، المغفرة، التطهير، وتركنا الدودة تنخر بحيث أنه انط لاقا من الآن، عند قراءة أي كتاب مسيحي نشعر بنفس التعالي، بنفس نفوذ البصر الدقيق: \_\_نعرف جيدا كذلك مم تتكون الأحاسيس الدينية! وقد آن الأوان لنعرفها ونصفها جيدا، لأن رجال العقيدة القديمة الأتقياء هم أيضا سيتوارون : لنحافظ على الأقل على صورتهم وطرازهم من أجل المعرفة! .

# 123 المعرفة أكثر من وسيلة

حتى بدون هذا الشغف الجديد أعني شغف المعرفة فقد يُدفع بِرُقيّ العلم قُدُمًا: فلقد استطاع حتى الآن أن يتطور وينمو دون هذا الشغف. إن حُسْن الظن بالعلم، الرأي المسبق المؤيّد الذي يحظى به، والغالب على دولنا الآن (والذي كان غالبا حتى على الكنيسة في السابق) يرتكز في العمق على حقيقة مُؤداها أن هذا الميل

المطلق، والذي اليقاوم، نادرا ما تكَشَفُّ في العلم، وأن العلم لا يتحول على الاطلاق ليكون شغفا، بل حالة، «مزاجَ شعب». غالبا ما يكفي من المعرفة: الحب - الرغبة (الفضول)، يكفى الحب - الغرور، تكفى ألفة العلم، مع فكرة الأمجاد والأمن المادي المبطّنة ، بل يكفى الكثيرين ألا يفعلوا شيئا بفائض وقت الفراغ غير أن يقرأوا، أن يجمعوا، أن يرتبوا، أن يلاحظوا ويواصلوا السرد: «حماسهم العلمي» هو غمّهم . كان البابا ليون العاشر (في le Bresa Béroald) قد أثنى على العلم؛ إنه يصفه بأجمل زينة، بأكبر مدعاة للفخر في حياتنا، بالعمل النبيل في السراء والضراء؛ «بـدونـه، يقـول في الأخير، لن يكون لأي مشروع إنساني مُرتكـزّ صلبٌ ـ بل يبقى هو ذاته محكوما بقدر غامض لايستقر على حال!» لكن هذا البابا المتشكك بها فيه الكفاية يعرف كيف يخفى طريقته الحقيقية في الحكم على العلم، مثل سائر الكنسيين الآخرين المادحين للعلم. ومع ذلك سنحزر من كلماته أنه يجعل العلم فوق الفن، وهذا شيء شاذ لدى صديق لربّات الشعر مثله: إنها لجاملة محضة ، في نهاية المطاف ، إن لم يتكلم إطلاقًا عما يضعه عاليا فوق كل علم عن «الحقيقة الموحاة» وعن «خلاص الروح الأبدي» \_ مقابل هذا ماذا تمثل الزينة، الفخرُ، اللهو، أمنُ الحياة، بالنسبة إليه؟ «ما العلم إلا شيء ثانوي، ليس شيئا نهاتيا ومطلقا، ليس شيئا يستحق الشغف» \_ لقد بقي هذا ألحكم مكتوما في نفس ليون : ومجمل القول إنه الحكم الذي تقوم عليه المسيحية تجاه العلم! في العصور القديمة كانت تُنتقص كرامتها واعتبارها بقدر ما كان أشد حواريّيها حماسا يولون الأفضلية للتسامى نحو الفضيلة، وبقدر ما كان الناس يظنون أنهم يضفون على المعرفة أسمى المديّح بمجرد أن يبجلوها كأحسن وسيلة للفضيلة. والحال أن ماهو جديد في التاريخ هو أن المعرفة تريد أن تكون أكثر من مجرد وسيلة.

# 124 على أفق المطلق

لقد غادرنا الأرض، أبحرنا! لقد قطعنا كل الجسور - فضلا عن ذلك، لقد تركنا وراءنا الأرض! ومنذ الآن خذ حذرك أيها المركب الصغير! على جانبيك يمتد المحيط لاريب أنه لايصخب دائها، وأنه يهدأ أحيانا مثل الحرير والذهب ومثل هاجس الحسن. غير أنه ستأتي ساعات تعرف فيها أنه غير ذي حدود وأنه لاشيء مخيف أكثر من المطلق: أيها الطائر المسكين الذي أحسّ بنفسه طليقا والذي منذ الآن تصطدم بقضبان مثل هذا القفص! ويل لك إن استولى عليك الحنين إلى الوطن كها لو كان هناك فيه حرية أكثر - والحالة أنه لم تعد هناك «أرض!».

## 125 الأخـــرق

أما سمعتم بـذلك الرجل الأخرق الذي ، بعـد أن أوقد فانوسـه في وضح النهار، صار يجري في ساحة السوق و يصيح دون توقف: «أبحث عن الاله! إني أبحث عن الإله!» \_ ولما كان كثير عمن لا يـؤمنون بـالإله متـواجدون هنـاك بالضبط فقـد أثار ضحكا كثيرا. هل فقدناه؟ قال أحدهم. هل شرد مثل طفل؟ قال آخر. أم هل يختفي في مكان ما ؟ هل هـو خائف منا؟ هـل أبحر؟ هل هاجر؟\_ هكـذا كانـوا يصيحون ويضحكون جميعا في ذات الوقت. سارع الأخرق إلى وسطهم واخترقهم بنظراته. «أين الإله؟ صاح فيهم، أنا سأقوله لكم! لقد قتلناه\_أنتم وأنا! نحن ا كلنا هم قتلته! ولكن كيف فعلنا ذلك؟ كيف استطعنا أن نفرغ البحر من أعطانا الإسفنجة لمحو الأفق كله؟ ماذا فعلنا بإبعادنا هاته الأرض عن شمسها؟ إلى أين تسير الآن؟ إلى أي شيء تقودنا حركتها؟ أبعيدا عن كل الشموس؟ ألم نندفع في منحدر طويل؟ وذلك إلى الخلف، إلى الجانب، إلى الأمام، إلى كل الجوانب؟ أما يزال هناك أعلى وأسفل؟ أُلسنانتيه كما لو عَبْر عدم مطلق؟ ألا نحس نفس الفراغ؟ اليس الجو أبرد مما كان؟ أليس الوقت ليلا باستمرار ويصير ليلا أكثر فأكثر؟ ألا يجب أن نوقد الفوانيس منذ الصباح؟ ألا نسمع شيئا بعد من ضوضاء الرمّاسين الذين دفنوا الإله؟ ألا نشم شيئا أيضاً من التدعص الإلهي؟ \_ فالآلهة أيضا تتدعّص! مات الإله! [و] يظل الإله ميتا! ونحن هم الذين قتلناه! كيف سنعزي أنفسنا نحن أكبر القتلة؟ إن أقدس وأقوى ما ملكَ العالمُ إلى الآن قد نزف دمَه بطعنات مُدانا\_ من سيمسح هذا الدم عن أيدينا؟ أي ماء سيطهّرنا؟ أية مراسيم تكفيرية، أية ألعاب مقدسة يجب علينا أن نبتكر؟ وعِظَمُ هاته الفعلة، أليس شيئا يفوق طاقتنا؟ ألا يجب علينا أن نصير نحن أنفسنا آلهة كي نبدو جديرين بهاته الفعلة؟ لم تحدث أبدا فعلة أعظم من هاته \_ وكل من سيولد بعدنا سينتمي، بمقتضى هاته الفعلة نفسها، لتاريخ أسمى مما كان عليه التاريخ حتى الأن! " هنا توقف الرجل الأخرق وتأمل مستمعيه : هم بدورهم ركنوا الى الصمت وصاروا ينظرون إليه دون أن يفهموا. وأخيرا ألقى بفانوسه على الأرض حتى أنه انكسر وانطفاً. «لقد حَلَلْتُ قبل الأوان، قال إثر ذلك، لم يجِنْ أواني بعد. هذا الحدث الرائع ما يزال يمشى ويسافر \_ لم يبلغ آذان الناس بعد . يلزم الصاعقة والرعد بعضُ الوقت ، يلزم ضوء النجوم بعض الوقت، يلزم الأفعال بعض الوقت، يلزمها كلها بعض الوقت، بعد تمامها، لترى وتُسمع . هاته الفعلة أبعد عنهم من النجوم الأشد بعدا \_ ومع ذلك فإنهم هم الذين قاموا بها!» ويحكى أيضا أنّ الرجل الأخرق دخل في نفس اليوم مختلف الكنائس حيث ربّل (\*) Requiem acternam Deo ولما طُرِدَ خارجا وأرغِم على تبرير سلوكه لم يكف عن تكرار: «ما هي هاته الكنائس إذن إن لم تكن مدافن وقبور الإله؟».

## 126 التفسير الصوفي

تشتهر التفسيرات الصوفية بكونها عميقة: الحقيقة أنها ليست حتى سطحية.

# 127 الآثار البعدية لأقدم تديّن مفرط

يخيل لكل إنسان نزق أن الإرادة هي الحقيقة الوحيدة الفاعلة: أن الإرادة شيء بسيط، معطى محض، لأيستنبط، ويمكن فهمه في ذاته. إنه مقتنع أنه حين يفعل شيئا ما، كأن يضرب ضربة مثلا، يكون هو الذي يضرب، وأنه يكون قد ضرب لأنه أراد أن يضرب. إنه لايلاحظ شيئا من الطبيعة الإشكالية للظاهرة، لكن إحساس الإرادة يكفيه ليس فقط لـ لإقرار بحقيقة العلـة والمعلول، بل أيضا ليعتقـد أنه فهم العلاقة بينهما. إنه لا يعلم شيئا عن إوالية الحدث ولا عن العمل الدقيق ذي مئات الفروق الذي يجب أن يُنْجَزَ لكى يفضي إلى الضربة ، كما لا يعلم شيئا عن الإرادة في حد ذاتها عن إنجاز ولو جزء من هذا العمل. الإرادة بالنسبة إليه قوة فاعلة بشكل سحري: الاعتقاد في الإرادة، كما في علة الآثار هو اعتقاد في قوى فاعلة بشكل سحري. والحالة أن الإنسان كان في البدء يعتقد في وجود إرادة مسبِّة حيثها شاهد وقوع حادثة ما، مثلم كان يعتقد في وقوفه شخصيا خلف العمل \_ لقد كان مفهوم الاوالة غريبا عنه تماما. غير أنه نظرا لكون الإنسان لم يعتقد، لمدة طويلة جدا، إلا في وجود الأشخاص ( وليس في وجود المواد، القوى، الأشياء، إلخ)، فقد صار عنده الاعتقاد في حقيقة السبب والنتيجة عقيدة أساسية يطبقها الآن أيضا على أية حادثة، في كل مكان، \_بشكل غريزي، بنوع من التأسلية، ذي مصدر غابر. إن الأطروحات: «لامعلول دون علة» كل معلول علة جديدة» تبدو كتعميات لأطروحات أكثر محدودية : «حيثها قمنا بالفعل فقد أردنا»، «لايمكن إن نهارس الفعل إلا على كائنات مريدة»، «ليست هناك أبدا معاناة خالصة ودون عاقبة، ليس هناك فعل دون عاقبة ، كل معاناة هي انفعال مصدره الإرادة» (إرادة الفعل أو

<sup>(\*)</sup> ترانيم صلاة الله الأبدية.

الانتقام أو الدفاع عن النفس أو الاإفتراء) ـ لكن في العصور البدائية للإنسانية كان نوعا الأطروحات متشابهين، لم تكن الأولى تعميات للثانية، لكن هاته كانت تبيينا لتلك . \_إن شوبنهاور، بإقراره بأن كل ما هـ و موجود إن هو إلا من خلْقِ مُريد، قد أقر واحدة من أقدم الميثولوجيات : يبدو أنه لم يحاول أبدا تحليل الإرادة، لأنه، مثل أي إنسان، كان يعتقد في بساطة ومباشرة كل إرادة : \_بينما الارادة ليست سوى إوالية متقنة التدبير لدرجة تكاد معها تخفى عن نظر الملاحظ . أعارض شوبنهاور بالأطروحات التالية : أولا : لكي تـ ولـد الإرادة لا مندوحة من غثيل اللذة والاشمئزاز . ثانيا : لكي يتم الإحساس بإثارة عنيفة كلذة أو اشمئزاز فإن ذلك يتوقف على تفسير الفكر الذي، في أغلب الأحيان ولا شك ، يراودنا في ذلك بطريقة لاشعورية ؛ فنفس الإثارة يمكن أن تفسر بكونها لذة أو اشمئزازا . ثالثا : إن اللذة والإشمئزاز والإرادة لاتنتج الا لدى الكائنات الذكية ، أما الأغلبية الساحقة من الكائنات فلاحظ لها في ذلك .

#### 128 قيمة الصلاة (\*)

134

لقد وضعت الصلاة لهذا الصنف من الأشخاص غير القادرين إطلاقا على التفكير بأنفسهم، الذين لايعرفون للروح تساميا، أولا يشعرون بتطوره؛ تُرى ماذا سيفعل مثل هؤلاء الناس في أماكن مقدسة وفي كل حالات الحياة الجسيمة التي تتطلب شيئا من الهدوء ونوعا من الكرامة؟ وحتى لا يزعجوا على أي حال فإن حكمة كل واضعي الديانات، للصغار كما للكبار، قد وصفت لهم صورة الصلاة كعمل طويل وآلي تمارسه الشفاه، موصولا بجهد الذاكرة، مع وصف وضع الأيدي والأرجل والعيون أيضا! ولايهم أن يجتروا منذ ذلك الحين، مثل التبتين، مرات لاحصر ها، قولم "Bénarès أن يعدوا على أصابعهم اسم الإله رام رام رام روهلم جرا إنْ بسحنة أنيقة أو لا)، أو ليعظموا ألانه، متضرعين إلى الواحد بآلاف أسمائه، و إلى الآخر باسمائه التسعة المسائه، و إلى الآخر باسمائه التسعة

<sup>(\*)</sup> لابد من الإشارة إلى أن نيتشه لايعني في هذا السياق أو غيره الثقافة العربية الاسلامية ، بل ثقافة العقائد الأخرى وقد لحقتها تحريفات وتشويهات ، والديانات الأرضية ؛ يقول في « المسيح الدجال» : «لقد حرمتنا المسيحية من جني ما أثمرته الثقافة القديمة ؛ وفيها بعد حرمتنا كذلك من جني ما تمخضت عنه الثقافة الاسلامية (. . .) \_ إنها حاربت ثقافة ينبغي على قرننا التاسع عشر ذاته أن يشعر أمامها بالضعف و « التأخر » ؛ والأمر بين واضح ، أنهم كانوا يجرون وراء الغنائم : فالشرق كان غنيا ثريا . . لقد كانت الغزوات قرصنة متقدمة ولاشيء غير ذلك » . . . ويمكن الرجوع كذلك إلى فصل « بين غادتين في الصحراء » من كتابه : « هكذا تكلم زرادشت » ، أو الترجمة العربية لنفس الكتاب لفليكس فارس ، دار القلم ـ بيروت .

والتسعين؛ أو أن يستعملوا ذاكرتهم الحافظة للصلوات أو السبحات؛ ــالمطلوب هو أن يشغلهم هذا النوع من العمل لمدة ما ويمنحهم مظهرا مُطاقا؛ لقد وُضعت صلاتهم لصالح الناس الورعين اللذين لهم تجربة حيمية في الأفكار والسمو. وحتى هؤلاء يعرفون لحظات من التعب يشعر ون فيها، رغم كل شيء، بالعملية الناجعة لإوالية ورعية مكونة من سلسلة من الكلهات والأصوات الجليلة. غير أنه إن عرف هؤلاء الرجال النادرون، \_في كل دين يكون الرجل المتدين استثناء \_كيف يكتفون ذاتيا: فإنه يبقى أن الفقراء روحيا لن يعرفوا ذلك، وأن حرمانهم من تتمة صلواتهم يعني حرمانهم من دينهم: هذا ما تبرهن عليه البروتستانية أكثر فأكثر. أي أن الدين لايتطلب من هؤلاء شيئا غير أن يهدأوا بأعينهم، بأيديهم، بسيقانهم وبمختلف الأعضاء: بهذا يكون لهم شيء من الحظ في أن يظهروا جميلين مؤقتا و \_أكثر شبها بالإنسان!

#### 129 شروط الإلــه

"إن الإله ذاته لن يستطيع البقاء بدون الناس العقلاء" ـ قال لوثر، وبحق، غير أن «قدرة الإله على البقاء ستكون أقل بدون الخُرق" ـ هذا ما لم يقله لوثر الشجاع! .

## 130 حلّ خطيـــر

إن الحلّ المسيحي القاضي باعتبار العالم ذميها وقبيحا قد صيّر العالم ذميها وقبيحا.

## 131 المسيحية والانتحار

لقد جعلت المسيحية من الرغبة الكبيرة في الانتحار التي كانت سائدة وقت ظهورها عهاد قوّتها: فبينها كانت تحرم بشكل صارم كل أشكال الانتحار الأخرى لم تترك سوى شكلين ألبستهما أسمى كرامة وغلفتهما بأغلى الآمال: الاستشهاد، وقتل الزاهد لنفسه ببطء.

### 132 ضدالسيحية

منذ الآن لن تكون حججنا هي التي تقرر ضدّ المسيحية، بل ذوقنا.

#### 133 ميسدا

136

إن الفرضية الحتمية التي يجب أن ترجع إليها الإنسانية باستمرار تبدو على مر الأيام أقوى من العقيدة الأكثر تشبثا بشيء غير حقيقي (مثل العقيدة المسيحية). على مر الأيام : أي في هذه الحالة، بعد مائة ألف سنة.

## 134 المتشائمون باعتبارهم ضحايا

حيثا يشرع اشمئزاز عميق من الوجود في الاتضاح تبدو للعيان الآثار البعدية للخطإ الجسيم في التغذية الذي جعل شعبٌ عظيم من نفسه مرتكبه. هكذا فإن انتشار الوذية (و ليس ظهورها) يُعزى بقدر كبير إلى إفراط الهندوس في استهلاك الأرز و الاقتصار عليه تقريبا، وإلى الخمول التام الذي ينتج عنه. لربها كان من الملائم تفحص عدم الرضى الأوربي في العصور الحديثة من جهة المشروب الذي كان يتعاطاه أسلافنا، خاصة من عاش منهم في القرون الوسطى، تحث تأثير الميولات الجرمانية: القرون الوسطى، هذا يعني تسمّم أوربا بالكحول. إن الإشمئزاز الخلائي من الحياة ذبولٌ شتويّ محض، دون نسيان آثار جوّ القبّو وفوحان المقلاة الخاصين بالمساكن الألمانية.

## 135 أصل الإثلم

الاثم، كما هو محسوس به الآن أينما تسود المسيحية أو أينما سادت زمنا ما، الدائم، إما يودي، إبتكار يهودي، وقد كانت المسيحية ترمي في الواقع، من خلال خلفية كل الأخلاقية المسيحية هاته، إلى «تهويد» العالم. إلى أي مدى نجحت في ذلك بأوربا، هذا ما نشعر به بدقة أكثر في مدى إحساسنا بالغربة تجاه العصر اليوناني القديم العالم الخالي من الإحساس بالإثم - ، رغم كل النيات الحسنة في المقاربة والتمثل التي مافتئت تبديها أجيال بكاملها وكذلك كثير من الشخصيات المتازة، «إن الإله لا يغفر لك إلا إذا تُبت " - هذا موضوع استهزاء وفضيحة بالنسبة لليوناني؛ لقد كان يجيب : «أنه هكذا كان عبيدٌ يتخيلونه». إننا في الواقع، نفترض هنا كائنا قويا، قديرا، ومع ذلك ناقماً : إن قوته من العظمة بمكان حيث لن يلحقه أي ضرر إن لم يكن في شرفه. كل إثم إساءة للإجلال، والشرط الأول والأخير الذي أي ضرر إن لم يكن في شرفه. كل إثم إساءة للإجلال، ecrimen laesae majetatis الأخير الذي

<sup>(\*)</sup> جريمة في حق الجلالة الإلهية.

يربط به غفرانه: إنه ترضية لشرفه الإلهي إذن! بينها معرفة إن كان الإثم يسبب أضراراً أخرى، إن كان يـزرع شرا عميقا ومتناميا ينتشر بين الناس، مثل مرض ما، يستولي عليهم ويقتلهم واحدا تلو الآخر، ـ هذا ما لا يبالي به هذا الإله الشرقي الذي يغار على شرقه: الإثم جريمة في حقه، ليس في حق الإنسانية! إنْ أسبغ مغفرته على أي كان فإنه يهبه أيضا لا مبالاته الخاصة تجاه العواقب الطبيعية للإثم. الإله والإنسانية هنا شديدا التباعد، شديدا التعارض بحيث أنه في العمق لايستطيع أن يعرض نفسه لشبهة ارتكاب إثم في حق الناس ـ يجب أن لا يُحكم على أي فعل إلا من خلال عواقبه الفوطبيعية، وليس الطبيعية: هكذا يريده الإحساس اليهودي الذي يشكل كل شيء طبيعي لديه الشائن ذاته، مقابل ذلك كان الإخريق أقرب إلى التفكير في أن انتهاك المقدسات قد يكون أمرا نبيلا أيضا ـ حتى السرقة، كما في حالة برومثيوس، حتى ذبح المواشي كتعبير عن غيرة جنونية، كما في حالة أجاكس: ولحاجتهم إلى إضفاء النبل على انتهاك المقدسات وإدماجه فيه فقد ابتكروا التراجيديا ـ وهي فن وذوق بقيا غريبين عن اليهودي في عمق طبيعته، رغم كل مواهبه الشعرية، وكل وذوق بقيا غريبين عن اليهودي في عمق طبيعته، رغم كل مواهبه الشعرية، وكل وذوق بقيا غريبين عن اليهودي في عمق طبيعته، رغم كل مواهبه الشعرية، وكل وذوق بقيا غريبين عن اليهودي في عمق طبيعته، رغم كل مواهبه الشعرية، وكل نوعه نحو ما هو سام.

# 136 الشعب المختار

إن اليهود الذين يشعرون أنهم الشعب المختار من بين الشعوب، خاصة لأنهم يمثلون العبقرية الأخلاقية بين الشعوب (بفضل القدرة التي كانت لهم على احتقار الإنسان بشكل أشد عما لم يفعله أي شعب قط) \_ يشعرون، حين اتصالهم بمَلِكهم الرباني والمقدس، بغبطة عمائلة لغبطة الأرستقراطية الفرنسية حين تتصل بلويس الرابع عشر. لقد صارت هاته الأرستقراطية مُهمَلة لتركها نفسها تجرّدُ من قوتها وسيادتها، وحتى لا تشعر بذلك، لكي تنساه، كان لابد لها من مجد، من سلطة، من كهال قوة لامثيل له لاتبلغه إلا الأرستقراطية. فبقدر ما ترفع، بموجب هذا الامتياز، إلى المقام العالي للبلاط، من حيث تنظر إلى كل من دونها بازدراء، بقدرما تتغلب على كل نزق في شعورها الخاص وبهذا الشكل كانت، عن قصد، تدرج برج القوة الملكية أعلى فأعلى، إلى أن يلامس السحاب وتضيف إليه آخر احجار بوتما الخاصة.

### 137 على سبيل المثل

138

لم يكن المسيح متصوِّرا إلا ضمن أحد مشاهد يهوذا أعني داخل مشهد كانت تخيم عليه باستمرار عرّاصة عاصفة يهوه القاتمة والمهيبة. هنا فقط كانت البارقة النادرة والفجائية لشعاع الشمس عبر عتمة الليل النهاري الفظيعة والدائمة تُحسُّ كمعجزة الد «حب»، كشعاع الد «نعمة» اللامستحقة. هنا فقط كان المسيح يستطيع أن يحلم بقوس قرحه وبسلمه السهاوي الذي يهبط عبره الإله الى الناس، بينها في كل الأماكن الأخرى لم يكن الجو الصحو والشمس يشكلان سوى القاعدة والتفاهة اليومية.

## 138 خطأ المسيح

لقد كان منشىء المسيحية يخال أنه لم يكن هناك شيء يجعل الناس يعانون غير ذنوبهم: \_لقد كان هذا خطأه، خطأ من يشعر أنه غير مذنب ومن تنقصه التجربة في هذا المجال! هكذا كانت روحه تتنسم هاته الرحمة العجيبة الغريبة بالنسبة لضيق كان حتى شعبه، وهو مبتكر الذنب، نادرا ما يعاني منه كما يعاني من ضيق شديد! لكن المسيحيين عرفوا لاحقا كيف يُنصفون معلمهم ويكرسون خطأه على اعتبار أنه «حقيقة».

## 139 صبغة الشهوات

إن طباعا مثل طبع الحواري بولس لاتملك إلا عينا لامّة تجاه الشهوات: فهي لاتسعى لأن تعرف منها إلا ما يوسخ ، ما يشوه ، ما يقطع القلب ، \_ فأمنيتها المثلى بالتالي هي تحطيم الشهوات: إنها لاتشعر بنفسها مطهّرة تماما إلا فيها هو إلهي . وعلى عكس بولس واليهود تماما فإن الإغريق قد خصصوا أمنيتهم المثلى للشهوات بالضبط وأحبوها ، مجدوها ، زخرفوها ، وأهوها . لم يكونوا ، بكل بداهة ، يشعرون فقط بسعادة أكثر من المعتاد . \_ فقط بسعادة أكثر في الشهوة ، بل أيضا بطهارة وبربّانية أكثر من المعتاد . \_ والمسيحيون؟ هل كانوا يريدون أن يصيروا يهودا بهذا؟ ترى هل كانوا سيصبحون كذلك؟ .

## 140 يهودي مفرط في يهوديته

لوشاء الإله أن يصير موضعا للحب لكان عليه أولاأن يترك دور القاضي والقضاء: \_ فالقاضي ليس موضعا للحب، حتى وإن كان عادلا. إن منشيء المسيحية لم يكن له فهم دقيق لمثل هذا، \_ باعتباره يهوديا.

# 141 شرقي مفرط في شرقيته

ماذا؟ إلى لا يحب الناس إلا إذا آمنوا به، ويلقي نظرات وتهديدات مرعبة ضد ذلك الذي لا يؤمن بهذا الحب! ماذا؟ أيكون حبّ مشروطٌ شعورَ إله على كل شيء قدير! حب لم يعرف حتى كيف يتغلب على إحساس الشرف وعلى روح الإنتقام النزقة؟ كم هو شرقي كل هذا! «إن كنت أحبك، فهل يعنيك هذا؟» هذا ما قد يكون نقدا كافيا للمسيحية كلها.

### 142 تقسريط

كان بوذا يقول: « لا تتملق ولي نعمتك» لنردد هاته الحكمة داخل كنيسة مسيحية: \_ في الحين سيطهر الهواء من كل ما هو مسيحي فيه.

## 143 عن أكبر فائدة لتعدد الآلهة

أن يستطيع الفرد وضع مَثَلِهِ الأعلى الخاص، أن يجعل قوانينه، أفراحه وحقوقه تنتج عنه ، عهذا ما كان يعتبر حتى ذلك الحين أفظع الضلالات الإنسانيّة دون شك، كان يعتبر الوثنية ذاتها: في الواقع، إن بعض الرجال النادرين الذين كانوا يجرؤون على التصرف هكذا كانوا دائها في حاجة، في نظرهم، الى آعتـذار كان معناه عادة : «لا لست أنا! لا لست أنا! لكن إلها من ورائى!» لقد كان لهذا الدافع الذي لايقاوم متسع من الوقت ليَصرف نفسه في فن وقوة خُلق الألهة الرائعين، \_ في تعدد الآلهة ـ ، حيث يَتطهر، يَكتمل، يَتنبّل: لأن الأمر يتعلق في الأصل بدافع مبتذل ومستتر، مُزج بالأنانية، بالعصيان وبالحسد. لقد كان قانون كل أخلاقية في الماضى: أن تكون معاديا لدافع المثل الأعلى الخاص هذا. لم يكن هناك إذاك سوى نموذج واحد: «الإنسان» ـ وكان كل شعب يعتقد أنه يمتلك منه الشكل الوحيد والأُخير. لكنه كان مسموحا، فوق الذات، في الخارج، في ماوراء بعيد، بتخيل تعدد النهاذج: الإله كذا لم يكن يُنكر ولم يكن يسبّ الإله كذا! هنا كان الناس لأول مرة يجرؤون على تخيل كائنات فردية، كانوا يوقرون حق الأفراد . لقد كان اختلاق الآلهة والأبطال وكل أشكال الكائنات الفوبشرية ، على هامش الكائن الإنساني أو دونه، كان اختلاق الأقزام، الجنيات، كائنات السنتور، كائنات السّتير، العفاريت والشياطين، كان يشكل المقدمة النفيسة لتبرير طموحات الأنا وسيادة الفرد: فالحرية التي كان يعترف بها لإله ما ضدٌّ آلهة أخرى ينتهي الفرد بإعطائها لنفسه

ضد القوانين، ضد التقاليد وضد الجيران. مقابل ذلك، ربها كان التوحيد، هذه النتيجة الصارمة لعقيدة الرجل الفريد السوي و بالتالي الإيهان بإله سوي لا توجد غداه سوى معبودات خداعة وكاذبة ربها كان يشكل أكبر خطر على الإنسانية إلى ذلك الحين: إذ كانت مهددة بسبب ذلك بهذا التعلق البكير الذي وصلت إليه، على قدرما نستطيع أن نتصور، أغلبية الأصناف الحيوانية الأخرى منذ وقت طويل؛ وهي كلها، بها هي حيوانات، تؤمن فعلا بحيوان فريد سوي وبمثل أعلى من صنفها، وقد تمثلت أخلاقية التقاليد بشكل نهائي في لحمها ودمها. إن تعدد الآلهة قد جسد مقدما زندقة وتعددية فكر الإنسان: [أي] قوة إيجاد عيون جديدة وشخصية، جديدة وشخصية أكثر فأكثر، بحيث أنه، من بين كل الحيوانات، يفلت الإنسان وحده من ثبات المنظورات والآفاق الأبدية.

### 144 حروب الدين

لقد شكلت حروب الدين حتى الآن أكبر تقدم للجهاهير: لأنها تبرهن على أن الجمهور قد شرع في تأمل المفاهيم باحترام. إن حروب الدين لاتبرز للوجود إلا ابتداء من الوقت الذي يكون فيه هدف المشاداة الحادة بين الطوائف هو تهذيب الحس الجهاعي: بحيث أنه حتى الدهماء تتشدد وتستعظم بعض الجزئيات لدرجة احتمال أن يتوقف «خلاص الروح الأبدي» على أدنى الاختلافات في المفاهيم.

## 145 خطر النباتيين

إن الاستهلاك المفرط للأرزيدفع إلى تعاطي الأفيون والمخدرات مثلما يدفع الاستهلاك المفرط للبطاطس إلى تعاطي خمرة السنابس؛ لكن أثره البعدي الدقيق جدا هو أن يخضع [الإنسان] لاشكال من التفكير والإحساس تفعل فعل المخدرات. والحالة أن متعهدي أشكال التفكير والإحساس هاته، كالأطباء المندوس مثلا، يشيدون بالضبط بتغذية نباتية خالصة يريدون أن يجعلوا منها قانونا للجمهور: إنهم بهذا يريدون أن يثيروا الحاجة التي يقدرون هم أنفسهم على تلبيتها وأن يزيدوا منها.

# 146 آمال ألمانية

يجب أن لاننسى أن أسماء الشعوب عادة ماتكون كُنى جارحة. فالتتار، مثلا، هم الد «كلاب» حسب اسمهم: هكذا عمّدهم الصينيون. أما اسم الألمان die"

"Deutschen فيعني في الأصل الد "وثنيين": هكذا سمى القوط المهتدون الأغلبية الكبيرة من إخوانهم في العرق غير المعمدين، راجعين إلى تفسيرهم الخاص للرواية الإغريقية عن السبعين حيث يشار إلى الوثنيين بالمصطلح الذي يعني: "الشعوب" في اليونانية ، لنراجع Ulfilas . وقد يكون معقولا أن يجعل الألمان لاحقا من اسمهم الإفترائي اسم شرف، وذلك بتحولهم إلى أول شعب غير مسيحي في أوربا: لقد كان شوبنهاور مفخرة لهم باستعداده لذلك بدرجة كبيرة. هكذا يكون قد اكتمل عمل لوثر الذي علمهم ألا يكونوا رومانيين وأن يقولوا: "هأنذا! ما استطعتُ غير هذا!".

### 147 سؤال وجواب

ماذا تقتبس العشائر المتخلفة من أوربا قبل كل شيء؟ الكحول والمسيحية، المخدرات الأوربية . وبم تهلك بأسرع ما يمكن؟ \_ بالمخدرات الأوروبية .

# 148 عن أصل الإصلاح

إبان فسادها الكبير، كانت الكنيسة في ألمانيا أقل فسادا: لهذا كان بدء ظهور الإصلاح هناك دليلا على عدم تحمل مجرد بدايات الفساد. في الواقع، لم يكن هناك شعب أكثر مسيحية، نسبيا، من الشعب الألماني زمن لوثر: لقد كانت ثقافتهم المسيحية على وشك ازدهار رائع ومتنوع ـ كان يجب انتظار ليلة أخرى: كانت ليلة العاصفة التي ستدمر كل شيء.

# 149 فشل الإصلاحات

إن فشل المحاولات المتكررة لإنشاء ديانات هلينية جديدة يعود إلى مجد حضارة الإغريق الراقية، حتى إبان عهد بدائي نسبيا: ويعود لمجد هاته الحضارة أن وجدت في اليونان، في وقت مبكر جدا، جماعةٌ من الأفراد من طراز متنوع، لم يكن ممكنا علاج مختلف أشكال ضيقهم بوصفة فريدة من الإيمان والأمل. لقد كان فيتا غورس وأفلاطون، ربها أومبيد وكُل أيضا، و قبلهم بزمن طويل المتحمسون الأورفيوسيون، كانوا يرومون إنشاء ديانات جديدة؛ وقد كان للأوليان منهم أرواح ومواهب مُنشئي الدين، وكانت جد أصيلة بحيث أننا لانملك إلا أن نندهش أمام فشلها: فها لم يتجاوزا إنشاء الطوائف. في كل المرات التي تفشل فيها إصلاحات شعب بأكمله، وتتوصل الطوائف وحدها إلى إثبات ذاتها، يمكن أن نستنتج أن الشعب يوجد منذ

الآن في حالة تخلق متعدد ويبدأ في التخلص من عرائز قطيعية فظة، ومن أخلاقية التقاليد : إنها حالة التقلب، البالغة الدلالة، التي اعتدنا نعتها افتراء بانحطاط التقاليد وفسادها، بينها هي تعلن عن نضج البيضة وقرب انكسار قشرتها. إن نجاح الإصلاح اللوثري في البلدان الشهالية لهو دليل على تخلفها عن البلدان الجنوبية، وعلى ماكان الشهال يعرفه أيضا من الحاجيات الكثيرة التهاثل والقليلة التنوع : فلو أن الحضارة الجنوبية القديمة لم تَنَبَرْبَر تدريجيا بتمثل مفرط للدم الجرماني الهمجي، ولو أنها لم تفقد بهذا الشكل تفوقها الثقافي، لما تم تمسيح أوربا إطلاقا. كلماكان في مقدور فرد أو فكرة فردية أن يتصرفا بشكل عام ومطلق، كلما وجب أن يكون الجمهور الذي سيهارس عليه هذا التصرف متجانسا ومتساويا؛ بينها تكشف طموحات متعارضة عن حاجيات متعارضة تبحث هي كذلك عن أن تشبع ذاتها وطباعٌ قوية ومتلهفة إلى السيطرة إلى ممارسة فعل طائفي ومحدود فقط : ويصح هذا طباعٌ قوية ومتلهفة إلى السيطرة إلى ممارسة فعل طائفي ومحدود فقط : ويصح هذا أيضا في مختلف ميادين الفن والمعرفة. حيثها يسيطر أحد ما فلايوجد غير الجاهير : ويصح هذا وحيثها توجد الجاهير تسود حاجة إلى الاستسلام للعبودية . حيثها توجد العبودية وحيثها توجد الجاهير قواشعور.

## 150 من أجل نقد القديسين

هل يجب إذن، لكي نتوفر على فضيلة، أن نريد امتلاكها في شكلها الأكثر فظاظة مثلما كان يريدها ويحتاج إلى امتلاكها قديسو المسيحية؟ إنهم، بهاهم كذلك، لم يكونوا يطيقون الحياة دون فكرة أن مظهر فضيلتهم وحده سيجعل كل واحديفني، والحالة هذه، أعتبر الفضيلة التي تعمل بهذا الشكل فظة.

## 151 عن أصبل الدين

ليست الحاجة الميتافزيقية، كما يريد ذلك شوبنهاور، هي أصل الديانات، بل إنها هي الإبن المتأخر لهاته الأخيرة. لقد تعودنا، تحت سيطرة الأفكار الدينية، على تمثيل «عالم آخر» (عالم خلفي، سفلي، علوي) بحيث أن غياب الهذيان الديني يخلق إحساسا بالحرمان وفراغا مزعجين ومن ثمة يولّد هذا الإحساس بالقلق «عالما آخر» ميتافزيقيا وليس دينيا. فالذي كان يدعو إلى قبول حقيقة «عالم آخر» بشكل مطلق في العصور البدائية، والحالة هذه، لم يكن لارغبة و لاحاجة، بل كان خطأ في تفسير بعض الظواهر الطبيعية، كان إذن حمرة الفكر.

# 152 التغيسر الأكبسر

ياله من تغيّر في إضاءة وألوان كل الأشياء! إننا لم نعد قادرين على الإلمام بالكيفية التي كان يشعر بها القدماء بالحقائق الأشد مباشرة ، التي تتكرر كثيرا مثل النهار وحالة اليقظة : وبها أنهم كانوا يؤمنون بالرؤى فإن الحياة اليقظة كانت تُسلُّط عليها أضواً ع أخرى . وكذلك الحياة كلها ، مع انكسار الموت ومع دلالته ؛ ف «موت» نا نحن موت آخر تماما. كانت كل تجربة تنشر نورا آخر لأن إلها كان يسطع فيها: كذلك كل قرار، كل منظور المستقبل البعيد: لأن الناس كانوا يكتفون بوسطاء الوحى وبإنذارات سرية ، وكانوا يؤمنون بالتكهنات . كان الإحساس بال «حقيقة» مختلفاً، لأنه كان بإمكان المعتوه فيما مضى أن يعتبر وسيلتها ــ الشيء الذي يثير قشعريرتنا نحن أو يضحكنا. لقد كان لكل جور تأثير مخالف على الروح: لأن الناس كانوا يخافون الانتقام الإلهي لا العقوبات والفضيحة المدنية فقط. قمن أي طبيعة كانت الفرحة زمن الإيمان بالعفريت والمغوي! من أي طبيعة كان الهوى حين كان الأبالسة يراقبونك في الظل! من أي طبيعة كانت الفلسفة حين كان يُنظر الى الشك كجرم جدّ مريع، وذلك باعتباره انتهاكا للمقدسات بالنظر إلى الحب الأبدي، باعتباره حـذراً بالنظر إلى ماكان جيدا، ساميا، طاهرا ويستحق الرحمة! ـ إننا قد أضفينا صبغة جديدة على الحقائق، ولانفتأ نصبغها لكن ماذا كانت إلى الآن مهارتنا إزاء بهاء لون هذا المعلم القديم! أعنى الإنسانية القديمة.

### \*Homo poeta 153

«أنا الذي نظمت مأساة المآسي هاته بنفسي وبطريقة شخصية جدا، وها هي ذي بذلك تامة؛ أنا الذي عقدت، في قلب الوجود فقط، عقدة الأخلاق وأحكمت عقدها لدرجة لايستطيع أحد غير الاله حلها \_ هكذا أراد هوراس! \_ وهأنذا قد ذبحت كل الآلهة في الفصل الرابع \_ بالأخلاقية! فمم سيتكون الفصل الخامس إذن ؟من أين آتي بحل مأساوي للعقدة! \_ هل سيكون علي أن أفكر في حلّ ملهاي لها؟».

(\*) الإنسان الشاعر .

## 154 عن الحياة المتنوعة الخطورة

إنكم لاتعرفون إطلاقا ما يتفق لكم أن تعيشوه، تهرولون كما لو أن الوجود أسكركم، وإن سقطتم أسفل السلم من حين لآخر. لكن أعضاءكم تبقى سالمة بفضل شُكْركم؛ جدّ واهنة هي عضلاتكم وجدّ معتمة هي رأسكم لكي تحسوا مثلنا بصلابة حجر هاته الدرجات! أن نحيا، بالنسبة لنا، هو في غاية المخاطرة: فنحن من زجاج وويل لنا عند أدنى صدمة! سقطة واحدة وتكون نهاية كل شيء!

# 155 الذي ينقصنا

إننا نحب الطبيعة العظيمة ، لقد اكتشفناها : ذلك لأن رؤوسنا خالية من الرجال العظام . بالعكس لدى اليونان : إحساسهم بالطبيعة مخالف تماما لما هو عليه عندنا .

# 156 الشيء الأكثر تأثيرا

أن يبُدي رجل مقاومة لعصره كله، أن يوقفه عند الباب ويحاسبه، هذا الذي يحب أن يهارس تأثيرا! أن يشاء ذلك أم لا، لايهم؛ أن يكون قادرا عليه، هذا هو الحاسم.

## 157 أن نـكـــذب

خذ حذرك! \_ إنه قد شرع في التفكير: للتو سيخرج بكذبة. هنا تكمن درجة من الثقافة وصلت إليها شعوب بأكملها. لنتفكر فقط في كل ما كان الرومان يعبرون عنه بفعل mentiri (\*).

# 158 خاصية مُتْعبّة

أن نحكم بعمقِ كل الأشياء \_ تلك خاصية متعِبة : إنها تريد منا أن نُجهد بصرنا باستمرار، وأن ننتهي إلى العثور على أكثر مما كنا نرغب فيه .

# 159 لكل فضيلة أوانها

من يُظهر نفسه الآن عنيدا فإن نزاهته غالبا ما تسبب له الكثير من الندم: لأن العناد فضيلة لاتنتمي لنفس عصر النزاهة .

<sup>(\*)</sup> کذب

#### 160 لدى ملامسة الفضائل

يحدث أن تعوز الكرامة أحدَنا فيظهر نفسه متملقا إحدى الفضائل.

### 161 إلى هــواة الزمــن

يحاول، باستمرار، تارك الرهبانية والمحكوم بالأشغال الشاقة المستريح أن يصطنعا وجهاً: ما يريدانه هو وجه دون ماض. لكن هل سبق لكم أن لقيتم أشخاصا شاعرين بانعكاس المستقبل على وجوههم، [وكانوا] لطيفين بها فيه الكفاية معكم أنتم هواة «الوقت الحاضر» حتى تصطنعوا وجها دون مستقبل؟.

### 162 أنانيست

الأنانية هي قانونُ منظور الإدراك الحسي اللذي يجعل الشيءَ القريبَ يبدو كبيرا وثقيلا: بينها ينقص حجم ووزن كل الأشياء حسَبَ البعد.

## 163 بعد فوز عظیم

إن أفضل نتائج الفوز العظيم هي كونه يحرر المنتصر من خشية الهزيمة. « لم أستسلم عند الحاجة؟ \_يقول لنفسه. فأنا منذ الآن ثري بها فيه الكفاية كي أتحمّل ذلك».

#### 164 الذين يبحثون عن الراحة

إنني أتعرف على العقول التي تبحث عن الراحة من كثرة الأشياء المظلمة التي تضعها حولها: فالذي يريد أن ينام يظلم غرفته أو ينسل داخل كهف [ هذا] تخذير للذين يجهلون ما يبحثون عنه أكثر ويودون أن يعرفوه!.

## 165 عن نصيب الذين يتخلّون

إن من يتخلى عن شيء بشكل أساسي ولمدة طويلة سيعتقد، حين يصادف الشيء الذي تخلى عنه، أنه يكتشفه لأول مرة تقريباً لكن [هذا الإكتشاف] ليس نصيب الذي يكتشف! لنكن أشد مكرا من الثعابين التي تبقى معرضة لنفس الشمس لمدة طويلة.

#### 166 دائما فيما بيننا

كل ما يمت إلى بصلة، في الطبيعة كما في التاريخ، يحدثني، يمتدحني، يدفعني إلى الأمام، يواسيني : بينما الباقي لا أسمعه أو أنساه على الفور. إننا نبقى دائما فيما بيننا.

## 167 بعض البشر والحب

لانقول إننا مُتخمون بالناس إلا حين لانستطيع هضمهم وقد امتلأت بهم معدتنا عن آخرها. ما بغض البشر إلا نتيجة حب جد شره للبشرية، نتيجة «أدامة» لكن من الذي حثك إذن، أيها الأمير هاملت، على ابتلاع الناس مثلها تبتلع المحار؟.

## 168 مـريــــض

- "إنه في حالة خطرة! - ممّ يعاني؟ - من الرغبة في أن يُمدح، ولا يملك ما يلبي به رغبته. - إنه شيء غير معقول! فالكل يحتفي به، يشيد به، ولا يأخذونه بالأحضان فقط، بل إن اسمه على كل لسان! - لاشك في ذلك، غير أنه لا يصغي للمديح. فإن كان الذي يمدحه صديقا فإنه يبدو أنها يريد أن يمدح نفسه وإن كان عدوا كان كأنه لا يرتضي ذلك إلا لينال الثناء؛ وأخيرا إن كان الذي يمدحه واحدا من الآخرين - وما بقي منهم إلا القليل، فهو جد مشهور! ها هو ذا نكد: لايرغب الناس أن يكون لهم صديقا ولاعدوا. وقد اعتاد أن يقول: لايهمني ذاك الذي يدعى أنه مُنصِفى!».

#### 169 أعداء مُعلنون

إن الشجاعة أمام العدو شيء لذاته ؛ لكن لايمنع أن يكون مظهر الشجاعة جبانا ورَبِكاً مترددا . هكذا كان نابوليون يحكم على Murat، أشجع رجل عرفه على الإطلاق \_ ينتج عن ذلك أنه لاغنى لبعض الرجال عن أعداء معلنين، بقدر ما يتحتم على هؤلاء الرجال أن يرتفعوا إلى مقام بسالتهم الخاصة، إلى مقام رجولتهم ومرحهم.

## 170 مسع العنامية

لقد سار وراء العامة الذين جعل من نفسه مادحهم حتى الآن: لكن اليوم الذي سيصبح فيه عدوهم آت! لأنه يتبعهم معتقداً أن بلادته قد تجد فيهم ضالتها: إنه لم يتنبه بعد إلى أن العامة ليسوا أغبياء حسب رغبته! إلى أنهم يسيرون قدما إلى الأمام! وإلى عدم سهاحهم لأحد بالتأخر! \_ في حين أنه يهوى كثيرا أن يتأخر! .

#### 171 المحسمد

حين يتجرد اعتراف جمع كبير بواحد من كل احتشام، إذاك يولد المجد.

### 172 مفسد الذوق

أ: «لستَ إلا مفسد الذوق! \_ هذا ما يروج في كل مكان! » ب: «بكل تأكيد! أفسد ذوق كل واحد على فريقه: \_ وما من فريق يغفر لي ذلك».

# 173 أن تكون عميقا وتبدو عميقا

إن من يعلم أنه عميق يجِدِّ في النور: أمَّا من يريد أن يبدو عميقا في أعين العامة فإنه يجدّ في الظلام. لأن العامة يعتبرون كل مالا يستطيعون رؤية قعره عميقا: لشدّ ما يخشون الغرق!

# 174 على الحياد

إن البرلمانية ، أي الترخيص العمومي بالاختيار بين خمسة آراء سياسية أساسية ، تتملق العدد الكبير من أولئك الذين يودون أن يبدوا مستقلين وأن يُناضلوا من أجل آرائهم . غير أنه لافرق ، في نهاية المطاف ، بين أن يُفرض على القطيع رأيٌ واحدٌ وبين أن يُسمح له بخمسة آراء \_ فكل من يحيد عن الآراء الأساسية الخمسة سيجد القطيع كله دائما معارضا له .

## 175 عن الفصاحة

من الذي ملك الفصاحة الأكثر إقناعا حتى الوقت الحاضر؟ إنه قرع الطبل: ومادام تحت نفوذ الملوك فإنهم سيظلون أجود الخطباء ومهيجي الشعوب.

## 176 أن تشفيق

مساكين هولاء الأمراء الحاكمون! كل حقوقهم تتحول الآن شيئا فشيئا إلى ادعاءات، وهاته الادعاءات سرعان ما تدوي كالغطرسة! يكفي أن يقولوا «نحن» أو «شعبي» لتبتسم أوربا القديمة الشريرة. حقا، إن رئيس تشريفات من العالم الحديث لن يحتفل معهم إلا قليلا: ولربّم أصدر مرسوما: «الملوك يخضعون لحديثي النعمة».

### 177 لفائدة « نظام التربية »

في ألمانيا، تنقص الرجل المتفوق إحدى أعظم وسائل التربية : ضحل الرجال المتفوقين ؛ إن هؤلاء لايضحكون في ألمانيا .

# 178 من أجل التنوير الأخلاقي

يجب تحرير الألمان من تسلط ميفستو فِليس وفاوست في الوقت ذاته. فهما حُكمان أخلاقيان مسبقان ضد قيمة المعرفة.

### 179 أفسكسار

الأفكار ظلال أحاسيسنا فهي دائها مظلمة و أكثر فراغا وبساطة من هاته الأحاسيس .

## 180 أيام عز العقول الحرة

العقول الحرة تأخمذ حرياتها بخصوص العلم أيضا \_ وتعطى لها هاتمه الحريات مؤقتا \_ مادامت الكنيسة قائمة! \_ من هاته الناحية فإن لها الآن أيام عزها .

### 181 الاتباع والتقدم

أ: «لن يفعل الواحد من هذين الإثنين شيئا غير الإتباع، أما الآخر فسيتقدم دائما، حيثما قادهما القدر. ورغم كل شيء يبقى الأول فوق الشاني، حسب فضيلته وعقله!» ب: «ورغم كل شيء؟ هذا ما يقال للآخرين، لا لي أنا، لا لنا نحن! \_ . (Fit secundum regulam» (\*).

<sup>(\*)</sup> حسب القاعدة .

العلم المرح \_\_\_\_\_\_\_ 149 \_\_\_\_\_\_

## 182 في الوحسدة

حين نحيا وحيدين فإنسا لانتكلم جهرا مثلها لانكتب جهرا، لأنسا نخشى الصدى المقعّر للنخشى نَقْدَ ربّة الصدى للصوات تُصدي في الوحدة بشكل مخالف!

## 183 موسيقي المستقبل الأفضل

الموسيقي الأول في نظري، هـو ذلك الذي لن يعـرف غير كآبـة أعمقِ غبطةٍ دون سائر الكآبات: مثل هذا الموسقى لم يوجد قط حتى الآن.

#### 184 عـــدل

أن لاتُبدي أيةَ مقاومةٍ وأنت تُسْرَقُ أفضل من أن تحاط بفزّاعات ما ـ هذا يناسب ذوقي. والمسألة، في كل الحالات، مسألة ذوق لاغير.

# 185 فقيــر

هو الآن فقير: ليس لأنهم جردوه من كل شيء، ولكن لأنه رفض كل شيء ـ فها همه! فهو متعود على العثور. ـ الفقراء هم الذين يسيئون فهم فقره الإرادي.

### 186 إحساس بالخطإ

كل ما يفعله في الوقت الحاضر جرّيء ومنظّم ـ لكنه يحس بـالخطإ رغم ذلك. لأن الخارق هو ما يشكّل مهمته.

# 187 الجارح في العرض

يجرحني هذا الفنان بالطريقة التي يعرض بها أفكاره: أفكاره الجيدة: يعرضها بكثير من الغلظة والإلحاح، وبحيِّلِ إقناع بذيئة كها لو كان يخاطب الدهماء. ففي كل مرة نخصص فيها وقتا لفنه نجد أنفسنا صحبة «رفقةٍ سيئة».

## 188 العمسيل

ما أقرب العمل والعامل حتى إلى أكثرنا بطالة في الوقت الحاضر! والأدب الرائع لكلمات: « نحن كلنا عمال» لم يكن سوى وقاحة وقلة حياء إبان حكم لويس الرابع عشر.

#### 189 المفكسسر

إنه مفكر: أي أنه ماهر في اعتبار الأشياء أبسط مما هي عليه.

### 190 ضد المداح

أـ «لانمدح إلا من طرف أندادنا!» ب: «طبعا! فالـذي يمدحك يقول لك: أنت ندّي».

# 191 ضد دفاع معين

الطريقة الأكثر خداعا للإساءة إلى قضيةٍ ماهي الدفاع عنها بحجج خاطئة ، عن قصد.

### 192 الخسيترون

ما الذي يميز هؤلاء الأشخاص الخيرين الذين تشع وجوههم بالخير عن سائر الناس؟ إنهم يشعرون بالراحة لدى حضور شخص جديد، ويولعون به بسرعة : فذا يريدون له الخير، وحكمهم الأول يعني : "إنه يروق لي . " وتتتابع لدى هؤلاء الأشخاص رغبة التملك (فهم لا يدققون كثيرا فيها يخص قيمة الغير)، التملك السريع، فرحة التملك والعمل لصالح الشيء المتملك .

#### 193 حيلة كانسط

كان كانط يريد أن يبرهن، بطريقة تبهر عين «الكل» ، أن «الكل» كان على حق: \_ هنا كانت تكمن الحيلة السرية لهاته الروح. فقد كتب ضد العلماء، لصالح الحكم الشعبي المسبق، لكنه كتب للعلماء لا للشعب.

### 194 بقلب مفتوح

من المرجح أن هذا الرجل يتصرف لأسباب غير معترف بها: لأنه يحرص دائها على أن تكون له أسباب يمكن الاعتراف بها، ويكون مستعدا لإطلاعك عليها.

#### 195 ما يثير الضحك

انظروا! انظروا! إنه يفر بعيدا عن الناس. ــ لكن هؤلاء يتبعونه لأنه يجري أمامهم، ـ لشد ما هم قطيعيون.

العلم المرح \_\_\_\_\_\_العلم المرح \_\_\_\_\_

#### 196 حدود سمعنا

إننا لانسمع إلا الأسئلة التي نقدر أن نجد لها جوابا.

#### 197 لهذا، حذار!

ليس هناك شيء نود كثيرا أن نطلع عليه الآخرين غير خاتم السر ـ بها في ذلك ما يوجد تحته .

#### 198 غيظ الرجل الفخور

الرجل الفخور ممتلىء غيظا حتى تجاه الذين يسيرون به إلى الأمام: فهو يستقبح خيل عربته.

#### 199 ســخاء

ليس السخاء لدى الأغنياء، في غالب الأحيان، إلا نوعا من الخجل.

#### 200 أن نسخسر

أَنْ نَسْخَرَ معناه : أَنْ نشمت بضرر لكن براحة ضمير.

#### 201 رضيا

في الرضا يكون دائها نوع من الصخب : حتى في حالة تفاخرنا .

#### 

إنه لم يبلغ بعد فقر الغني الذي سبق وأن أحصى كننزه كله ، سإنه يبذر عقله بغباوة الإنسان المبذر.

#### \* Hic niger est 203

عادة، ليست له أفكار إطلاقا \_ ولكن بصفة استثنائية تأتيه أفكار رديئة.

<sup>(\*)</sup> معتّم هنا .

### 204 المتسولون والأدب

«ليس من سوء الأدب أن نضرب الباب الذي ليس فيه حبل الجرس بحجر»، هكذا يفكر مختلف المتسوّلين والمعوزين؛ لكن لا أحد يقول إنهم على صواب.

#### 205 الحاجـــة

تعتبر الحاجة سببا لما يتكون: في الحقيقة ، غالبا ما تكون نتيجة لما قد تكون.

#### 206 أثناء المطسسر

المطريهطل، وأنا أفكر في الفقراء المتزاحمين وفي الكم الهائل من همومهم التي لم يدربوا على إخفائها، كل واحد منهم مستعد، والحالة هذه، أن يحزن جاره عن طيب خاطر، وأن يحصل، بالجور الرديء، على إحساس برغد العيش يدعو للرثاء. \_هذا، ولاشيء غير هذا، هو فقر الفقراء.

### 207 الحسود

هذا حسود \_ يجب أن لانتمني لـ أطفالا : سيحسدهم على مالم يعـ قادرا أن يكونه هو نفسه : الطفل .

### 208 رجل عظیم

لاينبغي أن نستنتج من كون أحد ما «رجلا عظيما» أنه رجل بفعل هذا: فلربها لم يكن سوى غلام لاغير، أو حرباء كل العصور، أو امرأة صغيرة مسحورة.

### 209 عن طريقة معينة لطلب حججنا منا

هناك طريقة لطلب حججنا منا لاتنسينا أحسن حججنا فقط، بل تثير فينا اشمئزازا من أية حجة كيفها كانت: \_ طريقة السؤال الخابلة جدا، أسلوب الناس المستبدين.

### 210 اعتدال في الحماس

يجب أن لاتسعى لتجاوز حماس أبيك \_ فهذا يجعلك مريضا .

العلم المرح \_\_\_\_\_\_ 153

# 211 أعــداء سريــون

أن تستطيع القيام بأود عدو سري \_ فهذا ترف حتى أخلاقية العقول السامية لاتكون، عادة، غنية بها فيه الكفاية لتقوم به.

### 212 لاتشق بالمظاهسسر

إن له تصرف ات قبيحة ، إنه فظ ويتلعثم دائها ، من قلة صبره : على هذا النحو لانكاد نشك في سعة روحه وفي نَفسِها القوي .

#### 213 طريق السعادة

سأل أحد الحكماء أحمقاعن طريق السعادة فأجابه فورا كمن سئل عن طريق أقرب مدينة: «أُعْجِبْ بنفسك وعِشْ في الشارع!». «كفاك، قال الحكيم، إنك تطلب الكثير، يكفي أن يعجب المرء بنفسه!» فرد عليه الأحمق: «ولكن كيف لنا أن نُعجب باستمرار إن لم نَحتقِر باستمرار؟».

# 214 العقيدة هي التي تُنجي

إن الفضيلة لاتمنح السعادة ونوعا من الخلاص إلا لأولئك الذين يؤمنون بفضيلتهم : وليس لهاته الأرواح الشفافة التي تقتضي فضيلتها الاحتراس التام من الذات ومن كل الفضائل. إذن هنا أيضا نلاحظ جيدا أن «العقيدة هي التي تنجي» \_وليس الفضيلة! .

#### 215 المثل الأعلى والمادة

أمامك الآن مثل أعلى نبيل: لكن هل أنت نفسك من طينة جد نبيلة حتى تتشكّل منها مثل هاته الصورة الرائعة؟ وفضلا عن ذلك هل كل عملك إلا نحت همجي؟ تدنيس لمثلك الأعلى؟.

### 216 خطر في الصوت

بتوفرنا على صوت جهوري لا نكون قادرين، تقريبا، على التفكير في أشياء دقيقة.

### 217 السبب والأثسر

قبل الأثر نؤمن بأشياء غير التي نؤمن بها بعده.

#### 218 نىفىسورى

أنفرُ من الأشخاص الذين، لكي يَبُهروا فقط، يوجبون على أنفسهم أن ينفجروا مثل القنابل التي نوشك أن نفقد، بالقرب منها، حاسة السمع - بل وأكثر من ذلك.

#### 219 الغاية والعقاب

الغاية من العقاب هي إصلاح الذي يعاقب إنها من آخر حجج المدافعين عن العقاب.

# 220 فربـــان

للحيوانات القربانية تصور للقربان وللتضحية مغاير لتصور الذين يَحْضُرونها: ومع ذلك، فها تعلق الأمر أبدا بالسهاح لها بالتعبير.

#### 221 مراعـاة

يراعى الآباء والأبناء بعضهم أكثر مما تراعي الأمهات والبنات بعضهن.

#### 222 الشاعر والكذاب

يرى الشاعر في الكذاب أخاه من الرضاعة الذي حرمه [أي حرمه الشاعر] من الحليب الذي كان مخصّصا له: بهذا بقي الثاني بئيسا ولم يتمكن حتى من بلوغ الإحساس بالارتياح.

### 223 نيابة الحواس

«لنا عيون أيضا لكي نسمع بها »، \_قال مُعَرِّف أصبح أصها؛ «ويكون ملِكا وسط العميان من كانت له أذنان طويلتان».

# 224 نقد الحيوانات

إني أخاف أن تعتبر الحيوانات الإنسان كائنا من جنسها فقد فطرته الحيوانية بأكثر الأشكال خطورة، ــ أن تعتبره بمثابة الحيوان الغريب الأطوار، الحيوان الضاحك، الحيوان الباكي، الحيوان الذي مآله التعاسة.

#### 225 الرجال الطبيعيون

لقد كان الشر دائها متأكدا من أكبر الأثر! والطبيعة شريرة! فلنكن إذن طبيعيين! » هكذا يستنتج سرّياً كبار مشخصي أثر الإنسانية الذين كثيرا ما عددناهم ضمن الرجال العظام.

### 226 العقول الحذرة والأسلوب

إننا نعبر عن أصعب الأمور ببساطة، شريطة أن نكون محاطين بأشخاص يؤمنون بقوتنا: فلمثل هذا المحيط مزية التدريب على "بساطة الأسلوب". [بينها] العقول الحذرة تعبر عن نفسها بمغالاة، العقول الحذرة تجعل سامعيها مُغالين.

#### 227 استنتاج خاطىء، مشروع فاشل

إنه لايستطيع السيطرة على نفسه: من هنا تستنتج المرأة الفلانية أنه سيكون من السهل السيطرة عليه، فتلقي عليه حبالها؛ \_المسكينةُ ستصير أمَتَهُ في أجل قصير.

# 228 ضــدالوسطـاء

موصوم بالضعف من أراد التوسط بين مفكرين وطيدي العزم ؛ ليس له نظر ثاقب ليميز مالا يحدث إلا مرة واحدة : فأن لاترى سوى تشابهاتٍ وتساوي بين كل شيء فتلك ميزة البصر الضعيف .

### 229 تحسد ووفاء

إن تشبّته بقضيةٍ قد توضحت له لهُوَ محض تحدٍّ ، لكنه يسمى ذلك «وفاء».

#### 230 نقسص السرية

ليس في كينونته كلها شيء مقنع وينجم ذلك عن كونه لم يُخْفِ أبدا أدنى فعل حَسنٍ قام به .

### 231 الذين يريدون أن يعرفوا «حق المعرفة»

إن العقول البطيئة في اكتساب المعرفة تظن أنه لاغنى عن البطء في اكتسابها .

### 232 أن نحلــــم

قلما نحلم، و إلا فبطريقة مفيدة. \_ ينبغي تعلم السهر بهذا الشكل: ألا نسهر إطلاقا و إلا فبطريقة مفيدة.

### 233 وجهة النظر الأكثر خطورة

كل ما أفعله الآن أو أغفل فعله يوازي في أهميته، بالنسبة لكل ما سيطرأ، أعظم حدث في الماضي : كل الأفعال عظيمة وبسيطة كذلك في هذا المنظور الرائع للأثر.

## 234 تأملات موسيقى معزية

«لاصدى لحياتك في آذان الناس: فأنت بالنسبة لهم تحيا حياة صامتة، إذ لايدركون كل رهافة اللحن وكل تصميم دقيق في الاصطحاب أو في المقدمة. صحيح أنك لاتسير في وسط الشارع على انغام موسيقى عسكرية لكن هذا ليس مبررا ليقول هؤلاء الجريئون أن الموسيقى تنقص سياق حياتك. من كانت له آذان فليسمع».

#### 235 عقــل وطبسع

كم من رجل يصل إلى أوجِه بطبعه، لكن عقله بالتحديد يبقى ما دونه \_ والعكس هو ما يحدث لآخرين كثيرن .

#### 236 للتأثير على العامة

ألا ينبغي لمن يريد أن يوثر على العامة أن يكون كوميدي أناه الخاصة؟ وأن يعبر عن نفسه أولا بصورة ذات دقة مضحكة ويمثل كل شخصيته وكل قضيته بهذا الشكل البذيء والمبسط؟.

العلم المرح \_\_\_\_\_\_ 157

#### 237 الرجسل المسؤدب

\_ "إنه جد مؤدب! " \_ في الواقع، إنه يحرس دائها على أن تكون معه قطعة سكر ليعطيها لسير بيروس ( \*) ، وهو فزغ جدا لدرجة أنه يعتبر كل واحد سيربيروس، وكذلك أنت، وأنا نفسى \_ هنا يكمن "أدبُ " ـ هُ .

#### 238 بدون حســد

إنه طاهر من الحسد، لكن لا مزية في ذلك إطلاقا : إنه يريد غزو بلد لم يمتلكه أحد بعد، بل ولم يره.

#### 239 تعاســة

إن شخصا واحدا تعيسا يكفي ليسمّم منزلا بأكمله ويكدّر الجوّ فيه: ولكي يغيب هذا الشخص وحده يلزم أن تحصل معجزة على الأقل! ـ قلّما تكون السعادة مرضا معديا مذا القدر ـ ما سبب ذلك؟ .

### 240 على البحر

لن أشيد لنفسي بيتا قط (ويسعدني ألا أمتلكه إطلاقا!) لكن إن كان لامفر من ذلك فسأشيده، صنيع بعض الرومان، محتدا في البحر، وليس من المستبعد أن بيني وبين هذا الوحش الجميل بعض القرابات الخفية.

#### 241 الفنان وآثاره

هذا الفنان طَموح، لاشيء غير ذلك : ولنجمل القول، فآثارُهُ ليست إلا زجاجا مكبرا يهديه لكل من يقدّره.

#### (\*\*) Suum cuique 242

مهم كانت شراهة معرفتي: فإنني لا أستطيع أن أُفيدَ شيئا من الأشياء التي ليست في ملكيتي بعُد، \_ فملك الغير يبقى فيها كاملا. [إذ] كيف يمكن أن يكون إنسان مالِصًا أو قاطع طريق!.

<sup>(\*)</sup> كلب ذو ثلاث رؤوس ، حارس الجحيم في الميثولوجيا الإغريقية .

<sup>(\*\*)</sup> عن فضائلهم عنّى .

158 \_\_\_\_\_\_ العلم المرح

# 243 أصلْ مفهوميٰ «حسن» و «قبيح»

وحده من يستطيع أن يحس بأن : «هذا ليس حسنا» يبتكر تحسيناً ما .

#### 244 أفكار وكلمات

حتى أفكارنا الخاصة لانستطيع أن نترجمها إلى كلمات.

### 245 الثناء في الإختيار

الفنان يختار مادته: هنا تكمن طريقته في الثناء.

#### 246 الرياضيات

إننا نحاول بأي ثمن، مادام ذلك في مقدورنا، أن نُدخل دقة الرياضيات وصرامتها في كل علم؛ لا لإعتقادنا بأننا سنفهم الأشياء أفضل بهاته الوسيلة، لكن بُغية توضيح علاقتنا الإنسانية بالأشياء. فالرياضيات ليست إلا وسيلة معرفة الكائن الإنساني الكونية والأخيرة.

#### 247 العـــادة

كل عادة تجعل يدنا أكثر مكرا ومكرنا أقل حذقا.

#### 248 الكتب

ماقيمة كتاب ليست له حتى ميزة حملنا إلى ماوراء كل الكتب؟

# 249 تأوه العارف

"واها أيتها الشراهة الملعونة! لم يعد كفران الذات يقيم في هاته الروح ـ بل ذات تشتهي كل الأشياء، تتمنى أن ترى من خلال كثير من الأفراد كما لو بلم عينيها، وأن تمسك كما لو بيديها، فات مسترجعة للماضي كله كذلك، لاتريد أن تفقد شيئا من كل ما قد يكون ملكا لها تماما! واهاً ياشُعلة شرهي الملعونة! ليتني أستطيع أن أولد من جديد في مئات الكائنات!» ـ إنّ من لا يعرف هذا التأوه عن تجربة لا يعرف شغف العارف أيضا.

العلم المرح \_\_\_\_\_ (5)

### 250 جنسرم

حتى ولو اقتنع أكثر القضاة [الندين حكموا على] الساحرات وضوحا، والساحرات أنفسهن، بالطبع الأثيم للسحر، فإن الجرم لم يكن منعدما في غير ذلك. كذلك الأمرُ بالنسبة لكل جُرم.

### 251 الذين يعانون في صمت

إن أصحاب الطباع العظيمة يعانون بشكل مغاير لما يتصوره أولئك الذين يبجلونهم: إنهم يعانون الأمرين من الاكتئابات البشعة والحقيرة في كثير من اللحظات الشاقة، بإيجاز، إنهم يعانون من شكهم فيها يخص عظمتهم وليس من التضحيات والاستشهاد الذين تتطلبهم مهمتهم. مادام برومثيوس يشفق على الناس ويضحي من أجلهم فهو سعيد وعظيم في ذاته: غير أنه حين يحسد جوبيتر على الولاء الذي يقدمه له البشر فإنه آنذاك يعاني.

# 252 أفضلُ أن تظل جانياً

«أن نظل جُناة أفضل من أن ندفع عملة لاتحمل صورتنا!» هكذا تقضي سيادتُنا.

### 253 دائسما في بيتسك

يأتي اليوم الذي نقترب فيه من غايتنا، \_ ومنذ ذلك الحين نظهر بافتخار كم كانت أسفارنا طويلة كي نَبْلُغَها. والحقيقة هي أننا لم نلاحظ قط أننا كنا مسافرين، فحيث أننا سافرنا بعيدا جدا كنّا نظن، عند كل مرحلة جديدة ، أننا لازلنا افي بيتنا.

### 254 ضد الإحراج

الذي يكون دائها جدّ منشغل يكون بعيدا عن أي إحْراج.

#### 255 المقلدون

أ: «ماذا يعني هـذا؟ ألاتريـد مقلدين؟» ب: «لاأريد إطلاقا أن أكـون مَثَلاً يُحُتذى: أريد أن يحدِّدَ كل واحد لنفسه شيئا ما كمثال: مثلها أفعل أنا تماما».

أ: «إذن\_؟»

العلم المرح العلم العلم المرح العلم العلم

### 256 تـادّم

يجد كل واحد من رجال أغوار البحر سعادته البالغة في مضاهاة خطافِ الماء واللعب على ذرى الأمواج: وأحسن ما يُعْجَبُ به لدى ملامسته للأشياء، ـ هو أن لها سطحا: هو أدمتها Sit venia verbo (\*).

#### 257 عن تجربة

كم من واحد يجهل ثرواته حتى اليوم الذي يعلم أن بعض الرجال، حتى الأثرياء منهم، يصبحون لصوصا عند الإتصال به.

# 258 مُنْكر الصدفة

لايؤمن أي منتصر بالصدفة.

### 259 عن الجنة

«الخير والشر هي أحكام الإله المسبقة» \_ تقول الأفعى.

## 260 واحدٌ مرة واحدة

الواحد دائها على خطإ: لكن مع اثنين تبدأ الحقيقة. الواحد لايستطيع أن يقيم الدليل لنفسه: لكن يكفى اثنان لنعجز عن إبانة خطإهما.

#### 261 الأصالة

ما الأصالة؟ أن ترى شيئا ليس له اسم بعد، لايمكن تسميته بعد، وإن كان هذا [الشيء] تحت أنظار الكل. هكذا هم الرجال عادة بحيث يلزم أولا أن يكون للشيء اسم لكي يكون مرئيا لهم . وغالبا ماكان الأصلاء هم أولئك الذين أطلقوا الأسماء على الأشياء .

#### (\*\*) Sub specie œterni 262

أ: «إنك تبتعد عن الأحياء بسرعة متزايدة: قريبا سيكونون قد شطبوك من الاتحتهم!»

<sup>( \*)</sup> إن صح التعبير .

<sup>(\*\*)</sup> نحو جنس خالد .

ب : «إنها الوسيلة الوحيدة لمشاركة الموتى امتيازهم»

أ: «وما هو هذا الامتياز؟» ب : «أن لا تموت قط».

### 263 بكل تواضع

حين نتحابٌ نرغب أن تظل نقائصنا خافية عن الأعين، \_ ليس خيلاءً، لكن لئلا نجعل الكائن المحبوب يعاني. والمحب يريد، في الواقع، أن يبدو إلهيا، \_ وهذا أيضا ليس خيلاءً.

#### 264 مانفعلـــه

ليس هناك إدراك لما نفعله، ليس هناك سوى التقريظ أو اللوم.

# 265 آخر شكوكية

ماهي إذن حقائق الإنسان، في النهاية؟ \_ إنها أخطاؤه المتعدر دحضُها.

### 266 أين تكون القساوة ضرورية

إنّ من يملك الرفعة يكون قاسيا تجاه فضائله واعتباراته الثانوية.

#### 267 ميزة الهدف الكبير

يعلينا الهدف الكبير حتى فوق العدالة ، ليس فقط فوق أفعالنا وقُضاتنا.

### 268 ما الذي يصنع البطولة؟

أن نسير في الوقت ذاته قدّام أقسى معاناتنا واسمى أمنيتنا.

#### 269 بم تؤمسن؟

بها يلي: أن يحدَّد وزن كل الأشياء بطريقة جديدة .

### 270 ماذا يُملى عليك ضميرك؟

«عليك أن تصير من أنت»

# 271 أين تكمن مخاطراتك العظمى ؟

في الشفقة .

272 ماالذي تحبه لدى الآخرين؟

أمنياتي.

273 من الذي تعتبره خبيثا؟

الذي يريد دائما أن يُخْجل الأخرين.

274 ما الأكثر انسانية في نظرك؟

أن توفّر الخجل على شخص ما.

275 ماخاتم الحرية المكتسبة؟

ألاّ تخجل من نفسك أبدا.

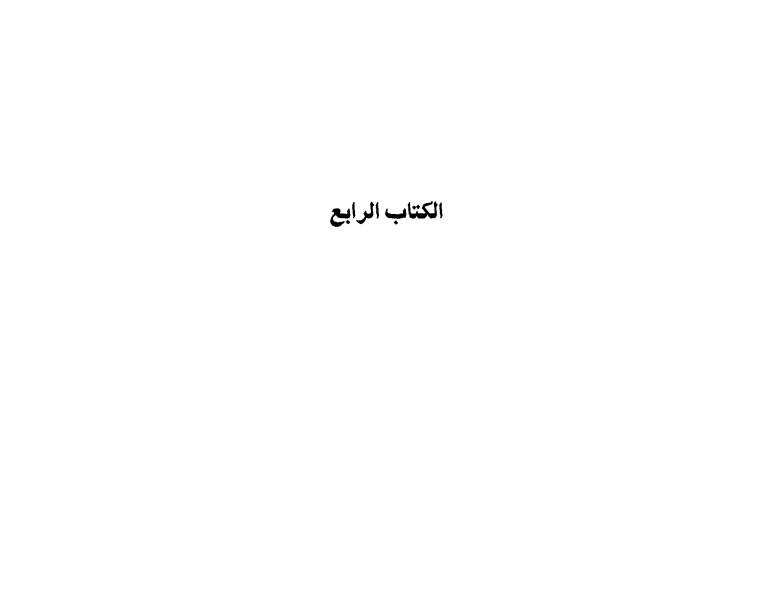

#### (\*) SANCTUS JANUARIUS

أنت يامن بُرِمْحٍ من اللهب تذيبُ جليد روحي حتى تنسابَ هادرة إلى بحر رجائها الأسمى، سليمة أبدا وجدّ صافية في إكراهها الودود، حرة ـ كذا تحتفل [هي] بمعجزاتك أنت يا أجمل يناير!

جنوة، يناير 1882

(\*)يناير المقدس .

# 276 في العام الجديد

لازلت حيا، لازلت أفكر: لاين ال على أن أحيا لأنه لاين ال على أن أفكر. Sum, ergo cogito: Cogito, ergo sum (غبته، إبداء أعز أفكاره عليه: طيب، سأعبر أنا أيضا عها كنت أبغيه اليوم من نفسي، وعن نوع الفكرة التي كانت السبّاقة، هاته السنة، إلى اختراق قلبي، عن نوع الفكرة التي يجب أن يأتيني بها العقل ورهان كل حياة لاحقة وعذوبتها! أريد أن أتعلم أكثر فأكث ركيف أقدر اللزوم في الأشياء، كالجميل في ذاته: وهكذا سأكون من الذين يجمّلون الأشياء. ليكن حبي منذ الآن: Amor fati (\*\*)! لن أخوض حربا ضد القبح؛ لن أتّهم إطلاقا، لن أتّهم حتى المتّهمين. ليكن إنكاري الوحيد: صرف النظر! وبالجملة: أريد، ابتداء من لحظة ما، ألا أكون سوى التزام تام!.

#### 277 عناية شخصية

هناك ذروة في الحياة: بمجرد ما نصل إليها إذا بنا، رغم حريتنا كلها، رغم رفضنا إضفاء صلاح وحكمة ساويين على فوضى الوجود الجميلة، نوشك مرة أخرى على السقوط في أكبر عبودية روحية ونُرْغَمُ على القيام باختيارنا المضني. في الواقع، إن فكرة عناية شخصية تغمرنا الآن، والمظهر أفضل لسان حال لها، بمجرد أن نلمس أن كل الأشياء، كل الأشياء التي تقع لنا على الإطلاق، تتحول لصالحنا باستمرار. تبدو الحياة اليومية باستمرار وكأنها لاتميل إلا إلى تأكيد هذا التفسير بأدلة بمرض، بوشاية، بعدم مجيء رسالة، برجل مدعوسة، بنظرة خاطفة في دكان، بمرض، بوشاية، بعدم مجيء رسالة، برجل مدعوسة، بنظرة خاطفة في دكان، بحجة مضادة، بكتاب فُتِحَ صدفة، بحلم، أو بخدعة: فالحدث يظهر عاجلا أو بحديد شيء «لم يكن من وقوعه بد» إنه مترع بمعنى عميق وبالنفع لنا المجهولة، لنؤمن بأي معبود حقير ومدقق يعرف شخصيا أدنى شعرة في رأسنا، ولن المجهولة، لنؤمن بأي معبود حقير ومدقق يعرف شخصيا أدنى شعرة في رأسنا، ولن المجهولة، لنؤمن بأي معبود حقير ومدقق يعرف شخصيا أدنى شعرة في رأسنا، ولن المنظرية والعباقرة الخدومين وشأنهم ولنكتف باحتمال أن تكون مهارتنا النظرية والتطبيقية في تفسير وترتيب الأحداث قد بلغت ذروتها هنا. لانغالين كثيرا النظرية والتطبيقية في تفسير وترتيب الأحداث قد بلغت ذروتها هنا. لانغالين كثيرا النظرية والتطبيقية في تفسير وترتيب الأحداث قد بلغت ذروتها هنا. لانغالين كثيرا النظرية والتطبيقية في تفسير وترتيب الأحداث قد بلغت ذروتها هنا. لانغالين كثيرا

<sup>( \*)</sup> أنا موجود ، إذن أنا أفكر : أفكر إذن أنا موجود .

<sup>( \*\*)</sup> حبًا قدريا .

في لباقة تعقّلنا إن كان في التناغم الذي ينشأ من عزفنا على آلتنا ما يدهشها أحيانا: إنه تناغم ذو رنين شديد الإتقان لكي نجرؤ على نسبته إلى أنفسنا. في الواقع، إن أحدا ما يعزف معنا هنا وهناك إنها الصّدفة العزيزة: إنها تهدي يدنا عند الحاجة، وإن أعقل عناية لن تستطيع ابتكار موسيقى أروع من التي توفّق فيها يدُنا الخرقاء إذّاك.

### 278 فكسرة الموت

تغشاني سعادةٌ كئيبة لأعيش في قلب هـذا المزيج من الأزقة، من الحاجات، من الأصوات : فكم من متعة ، من جزع ، من اشتهاء ، من حياة ظهآى ومن نشوة حياة تحدث فيها كل لحظة في واضحة النهار! غير أنه، بالنسبة لهاته الكائنات الصّخبة، الحيّة، الشرهة لأن تحيا، قريبا سيصير الصمت! مثلها نرى الظل ينتصب وراء كل واحد رفيقا غامضا له في الطريق! إن ذلك يشبه دائها اللحظة الأخيرة التي تسبق انطلاق سفينة المهاجرين: نجد ما نقوله أكثر من أي وقت مضى، فالوقت يزحف علينا والمحيط ينتظر في سكون كئيب على أحر من الجمر وراء كل هذا الضجيج\_ كله طمع، وجد واثق من فريسته! والكل، الكل يظن أن الحياة السالفة لم تكن شيئا، و إلا فهي شيء قليل، وأن المستقبل القريب سيكون كلّ شيء؟ ومن تم هاته المسارعة، هـذا الصياح، وهاته الطريقة في التصامم والتغرير بالنفس! كل واحد يريد أن يكون الأول في هذا المستقبل \_ غير أن الموت وسكون الموت يشكلان اليقين الوحيد والقاسم المشترك بين الكل في هذا المستقبل! كم هو غريب ألا تكون لليقين الوحيد، للمصير الواحد المشترك أية سيطرة تقريباً على الناس، وأن الذي هم بعيدون عنه أشد البعد هو أن يشعروا بشيء مثل أخويّة الموت! إن ما يسعدني هو أن أرى الناس يرفضون أن يفكروا فكرة الموت بتاتا! وسأساهم عن طيب خاطر لأجعل فكرة الحياة أجدر مائة مرة بأن تكون فكرة بعد! .

### 279 صداقات النجـوم

كنا أصدقاء فصار واحدنا غريبا عن الآخر: بيد أنه أفضل أن يكون الأمر كذلك، ولن نسعى لأن نخفيه عن أنفسنا ولا إلى تعتيمه كها لو كان علينا أن نخجل منه. مَثُلُ ذلك سفينتان تتبع كل واحدة منهها طريقها وهدفها الخاصين: هكذا يمكننا أن نلتقي ونحيي حفلات فيها بيننا كها فعلناه من قبل ــ وقد كانت السفن الجيدة وقتذاك ترسو جنبا إلى جنب في نفس الميناء، تحت الشمس، هادئة جدا

بحيث قلنا إنها قد وصلت إلى هدفها وانه لم يكن لها سوى اتجاه واحد. لكن نداء مهمتنا الذي لايقاوم دفعنا بعد ذلك بعيدا عن بعضنا البعض، كل واحد على بحار مختلفة ، نحو أنحاء مختلفة ، تحت شموس مختلفة ــ ربها لكي لانتلقي أبدا وربها لكي نلتقي مرة أخرى لكن دون أن يتعرف واحدنا على الآخر : ستكون قد غيرتنا بحار وشموس مختلفة ! نصير غرباء عن بعضنا، ذاك ماكن يريده القانون الذي فوقنا : من هناك بالذات يلزمنا أن نصير أكثر احتراما لبعضنا! من هناك بالذات يجب أن تكون فكرة صداقتنا الماضية أكثر قداسة لدينا! من المحتمل أن هناك منحني خفيا هائلا وطريقا نجميا ضخها حيث توجد طرقنا وأهدافنا المتباعدة مدوّنة مثل مسافات ضئيلة ـ لنسم إلى هاته الفكرة! إلا أنّ حياتنا جد وجيزة وبصرنا جد ضعيف لكي نستطيع أن نكون أكثر من أصدقاء بمعنى هاته الإمكانية السامية! \_ وهكذا نريد أن نؤمن بصداقتنا النجمية و إن لزمنا أن نكون أعداء على الأرض.

# 280 هندسة محبي التأمل

قد يكون ضروريا أن نفهم يوما، وربها يكون هذا اليوم قريبا، ما ينقص مدننا قبل كل شيء: أماكن للصمت، رحبة وممتدة كثيرا، مخصصة للتأمّل، مزودة بأروقة عالية وطويلة للوقاية من تقلبات الطقس أو من الشمس المحرقة، لاتنفذ إليها ضوضاء السيارات ولاضجيج الصائحين إطلاقا، وفيها سيمنع أدبٌ لطيفٌ القسّ من الصلاة جهرا: [تنقصها] صروح وحدائق ستعبّر في مجموعها عن سمو التفكير وعن الحياة على الحياد! لقد ولّت العهود التي كانت فيها الكنيسة تحتكر التأمل، التي كانت فيها (\*\*) (La vita contemplativa (\*) vita religiosa في المقام الأول : وكل ما شيّدته الكنيسة في هذا المضهار يجسد هاته الفكرة. لاأستطيع أن أقول كيف سيمكننا أن نرضى بهاته البنايات حتى وهي مجردة من مقصدها الكنسي : إن حبد مؤثّرة ومرغمة لكي نستطيع نحن الذين لانؤمن بأي ألمه أن نفكر فيها أفكارنا جد مؤثّرة ومرغمة لكي نستطيع نحن الذين لانؤمن بأي ألمه أن نفكر فيها أفكارنا الخاصة . إن رغبتها هي أن نرى أنفسنا نحل في الحجر والنبات، أن نتجول داخل هاته الأروقة والحدائق .

<sup>(\*)</sup> الحياة التأملية.

<sup>( \*\*)</sup> حياة دينية .

# 281 معرفة الإهتداء إلى النهاية

إن الأساتذة من الطراز الأول يجعلون الآخرين يتعرفون عليهم من خلال معرفتهم الإهتداء إلى النهاية بطريقة محكمة، في المسائل الكبيرة كما في الصغيرة، سواء تعلق الأمر بنهاية لحن أو فكرة، بالفصل الخامس من مأساة أو بعملية سياسية. أما موسيقيو الطراز الثاني فإنهم يبدأون في الاضطراب عند اقتراب النهاية ويجهلون هذا الانسجام الجليل والهادىء الذي ترسم به سلسلة جبال بورتوفينو مثلا انحدارها. في البحر \_ هناك حيث يُنهى خليجُ جِنوة شدو كُنه.

### 282 المشيسة

هناك من أساليب العقل ما يكشف الأصل العامّي أو الشّبه عامّي حتى لدى المفكرين.: إن مشية وخطوة أفكارهم هما اللتان تفضحانهم بصفة خاصة: فهم لايعرفون أن يمشوا. وهكذا لم يكن نابليون، نظرا لغمّه العميق، يعرف أن يمشي كلية بطريقة أميرية و «شرعية» في الظروف التي تتطلب هاته الطريقة بشكل خاص، كمواكب التتويج الكبيرة وحفلات أخرى مماثلة: هناك أيضا لم تكن له سرعة أخرى غير سرعة قائد فيلق في في ومسرع في الوقت ذاته، وهو الشيء الذي كان، فضلا عن ذلك، واعيا به تماما. لاشيء يدعو للسخرية مثل هؤلاء الكتّاب الذين ينشرون حولهم أجواخ المرحلة: يرجون إخفاء أرجلهم.

### 283 الرجال المهدون

أحيّي كل العلامات التي تعلن مَقْدم عصر أكثر رجولية وشراسة ، عصر سيعرف قبل كل شيء كيف يرد الاعتبار للشجاعة! لأنه سيمهد الطريق لعصر أرفع منزلة ، وسيركز القوة التي سيحتاجها هذا العصر الآتي عصر سينقل البطولة إلى داخل ميدان المعرفة و سيخوض حروبا حبّا في الفكر وفي آثاره . ويحتاج الأمر في هذا إلى كثير من الرواد الشجعان اللذين لن يستطيعوا أن ينبعثوا ببساطة من العدم ولا من حضارة مدننا أو من تربيتها المائعة والدّبقة : رجال يعرفون ، وهم صامتون ، وحيدون ، وثابتو العزم ، كيف يجدون رضاهم في الاستهاتة في نشاط خفي : رجال يبحثون في الأشياء ، تبعا لرغبة داخلية ، عمّا ينبغي تجاوزه فيها : رجال يتوفّر فيهم المرح والصّبر والبساطة وازدراء التفاهات الكبيرة مثلها يتوفّر فيهم السخاء في النصر والحلم عن تفاهات كل المهزومين الصغيرة : رجال وُهِبوا حكما نافيذ تجاه كل

منتصر، وواعون بنصيب الحظ في كل نصر، في كل مجد: رجال لهم أعيادهم الخاصة، لهم أيام عملهم الخاصة، لهم أوقات حزنهم الخاصة، متعودون على الحكم بثقة، ومستعدون كذلك ليطيعوا حين يقتضي الأمر ذلك، فخورين في كلتا الحالتين، خادمين لقضيتهم كذلك: رجال أكثر عرضة للخطر، أكثر خصوبة، وأكثر فرحا! إن سر تحصيل الخصوبة الكبرى ومتعة الوجود الكبرى، صدقوني! يتطلب أن نحيا بطريقة خطرة! شيدوا مدنكم عند سفح بركان فيزوف! أرسلوا سفنكم إلى بحار بِكر! عيشوا في حالة حرب مع أشباهكم ومع أنفسكم! كونوا قطاع طرق وفاتحين مالم تستطيعوا أن تكونوا مُهيمنين ومَلاكين، أنتم يا رجال المعرفة! قريبا ستمضي العهود التي قد يكفيكم فيها أن تعيشوا مختفين في عمق الغابة مثل حيوانات الأيل المجفلة! أخيرا ستضع المعرفة يدها على كل ما هو لها: \_سترغب في أن تسود وتملك، وستسودون معها وتملكون!.

### 284 الثقية في النفيس

الحاصل أن قليلا من الأشخاص لهم ثقة في أنفسهم : \_ وضمن هذا العدد الضئيل يتلقاها البعض، بطريقة فطرية، كعمى نافع أو كتعتيم جزئي لعقولهم \_ (كم سيبصرون لو أنهم استطاعوا أن يروا في عمق أنفسهم!) أمّا البعض الآخر فعليه أن يكتسبها أولا : فكل ما يفعلونه من خير، من عمل ذي قيمة، من عمل عظيم، يصلح أولا كحجة ضدّ الشكوكيّ المقيم فيهم : يتعلق الأمر بإفحام هذا [الشكوكي] أو إقناعه، وهذا يتطلب عبقرية تقريبا . إنهم أكبر اللاراضين عن أنفسهم .

### 285 نُجَـارة

"إنك لن تصلي أبدا، لن تعبد أبدا؛ لن تستريح أبدا في ثقة لانهاية لها ـ إنك تمنع نفسك هنا من الوقوف أمام حكمة أخيرة، أمام طيبة أخيرة، أمام قوة أخيرة، ومن فكّ رباط أفكارك ـ لم يعد لك صديق ولاحارس دائم لوحدتك المتعددة ـ تعيش دون أن تستمتع بمنظر سلسلة من الجبال على قنتها ثلج وفي قلبها توهّج، ـ لم يعد لك منتقم ولا محسن اللمسات الأخيرة لم تعد هناك حكمة في ما يحدث، ولم يعد هناك حب في ما سيحدث لك، ـ لم يعد أي مكان للاستراحة مفتوحا لقلبك حيث لن يكون عليه إلا أن يجد فيه دون أن يبحث، إنك تمتنع على سلام أخير، تتشوق إلى العودة الأبدية للحرب والسلم: أتريد أن تتخلى عن كل هذا يارجل التخلي؟ من سيمنحك القدرة على ذلك؟ لاأحد كانت له هاته القدرة حتى الآن!» ـ هناك بحيرة سيمنحك القدرة حتى الآن!» ـ هناك بحيرة

امتنعت عن الجريان ذات يوم وصمّمت سداً في المكان الذي كانت تجري منه سابقا: ومنذ ذلك اليوم لم يفتاً مستوى هاته البحيرة يرتفع. ربها سيمنحنا هذا النوع من التخلي القدرة التي تمكّن من تحمّل التخلي ذاته: ربها يكف الإنسان عن الإرتفاع بشكل دائم إلى الأعلى انطلاقا من حيث يكف عن الجريان في إله.

### 286 فاصل زمنسي

هاته أماني: لكن ماذا سيكون حظكم فيها مادامت أرواحكم تجهل الرفعة والوهج وأوقات الفجر جهلا مطبقا؟ إني لا أملك إلا أن أذكّركم للغير! أتنتظرون مني أن أبعث الحياة في الأحجار وأجعل من الحيوانات أناسا؟ آه إن لم تكونوا غير أحجار وحيوانات، جِدُوا أو رفيوسكم أولا! .

### 287 متعية العمي

يجب على أفكاري أن تدلني على أين أنا : لا أن تكشف لي إلى أين أسير، قال المسافرُ لظله . إني أحب تجاهل المستقبل، ولا أريد أن أستسلم للجزع ولا للطعم المتوقّع للأشياء الموعود بها .

### 288 النبرات العليا للروح

يبدولي أن أغلبية الناس لاتؤمن إطلاقا بنبرات عليا للروح إلا إذا تعلق الأمر بلحظات أو بأرباع الساعة على الأكثر باستثناء هاته الكائنات النادرة التي تعرف مدة أطول من الشعور السامي، عن تجربة. لكن أن تكون رجل تحميس فريد، أن تكون تجسيدا لحالة معنوية سامية فإن هذا لم يكن حتى الآن سوى حلم، سوى إمكانية محمّسة: والتاريخ لا يعطينا مثلا ثابتا من ذلك. ومع ذلك فربها يكون التاريخ] قد أوجد مثل هؤلاء الرجال بمجرد أن تصاغ وتوضع مجموعة من الشروط الأولية التي لاتستطيع حتى رمية نرد أسعد الحظوظ أن توجدها. ربها ستعرف هاته الأرواح المستقبلية، كحالة عادية، ذاك الذي لم يكن يحدث حتى الآن في أرواحنا إلا أحيانا كاستثناء نشعر معه بقشعريرة: حركة لاتفتر بين العلو والعمق الشديد وبين الإحساس بالعلو والإحساس بالعمق الشديد، كصعود مستمر على درجات وكاستراحة على السحب في نفس الوقت.

<sup>(\*)</sup> هو في الأسطورة الإغريقية موسيقي تبع زوجته يوربديس إلى «مثوى الأموات » فأجاز له بلوتو ( إله الموتى والجحيم)، وقد سحر بألحانه، أن يخرجها من ذلك المثوى شرط أن لاينظر إلى الوراء، ولكنه فعل في اللحظة الأخيرة ففقدها.

#### 289 لنرفع المرسياة

حين نتأمل كيف يؤثرُ على كل فرد تبريرهُ الفلسفي الكامل لطريقة عيشه وتفكيره وكالشمس التي تدفئه وتباركه وتخصبه، وهاته الشمس التي لا تسطع إلا له هو تعفيه من الثناء ومن اللّوم، تمكّنه من كفاية نفسه بنفسه، تجعله غنيا وسخيا في الغبطة والإحسان، ولها فضل تحويل الشر إلى خير وقيادة كل القوى إلى ازدهارها ونضجها وإلى قلع زؤان الكآبة والغم الصغير والكبير [حين نتأمل ذلك] لانستطيع أن نمنع أنفسنا من الهتاف بحنين : لو تخلق كثيرٌ من الشموس الجديدة المشابهة لهاته! يجب أن تكون للرجل الكريه، للرجل التعس، للرجل الاستثنائي فلسفتهم هم أيضا، أن تكون للرجل الكريه، للرجل التعس، للرجل الاستثنائي الشفقة تجاههم هي ما ينقص! \_ يجب أن ننسى هذا الإيجاء بالتكبر بالرغم مما الشفقة تجاههم هي ما ينقص! \_ يجب أن ننسى هذا الإيجاء بالتكبر بالرغم مما تعلمته ومانحو المغفرة هم من يجب أن نعين لهم! بل ما ينقص هي عدالة جديدة! هو شعار جديد! هم فلاسفة جدد! الأرض الأخلاقية دائرية هي الأخرى! الأرض الأخلاقية حديد! هم فلاسفة جدد! الأرض الأخلاقية دائرية هي الفلاسفة، فلنرفع المساقا المنافع المساقة عبد المنافع المساقة على المنافع المساقة المنافع المرساة!

# 290 شيء لابــ منــه

«أن نضفي إبداعا فَنِيّا» على طبعنا فهذا فن عظيم ونادر! يهارسه الذي يعانق كلَّ ما يمنحه طبعه من قوة ومن ضعف! و الذي يعرف بعد ذلك، كيف يدمجه في مشروع فني بشكل جيد يبدو معه كل عنصر مثل قطعة فن وعقل، حتى الضعف تكون له ميزة سِحْرِ النظرِ . هنا زِيدَ كمِّ كبير من طبيعة ثانوية وهناك نُقِصَ جزءٌ من طبيعة أولية : وكل مرة [يتم ذلك] لقاء تمرين يُهارَسُ بطولِ أناة ولقاء كدِّ يومي . هنا قد أُخُفِي قبحٌ لم يمكن حذفه وهناك حُول ليتّخذ معنى ساميا . كثير من الأشياء للبهمة والعصية على الشكل استُبقيت وآستُغِلّت من أجل الرؤية الخلفية للوحة : وظيفتها هي أن توحي بالفضاءات التي لانهاية لها . وفي النهاية ، حين يكتمل العمل، يظهر أنّ إكراه نفسِ الذوق هو الذي كان يسود في الأشياء الصغيرة والكبيرة ويهيئها : أنّ كون الذوق سليها أو غير سليم لا يهم بالقدر الذي كنا نظنه ، \_ يكفي أن يكون ذوقا! \_ إن الطباع القوية والمحبة للسيطرة هي التي ستتلذّذ بفرحتها الدقيقة ، في مثل هذا الإكراه وهذه التبعية وهذا الإتقان ، في إطار قانونها الخاص ،

إن شهوة إرادتها العنيفة تخفّ لدى تأمل كل طبيعة منمنمة وكل طبيعة ذُلِلت وصارت خدومة ، حتى حين يكون عليها أن تشيّد قصورا أو تهيء حداثقا فإنها تنفر من إطلاق العنان للطبيعة . \_ في المقابل ، الطباع الضعيفة التي لم تستطع أن تتمالك نفسها هي التي تكره التبعية للإبداع الفني : تشعر أنها لو تحمّلت إكراهه المر لصارت عامية بسببه : عبيدا يأنفون من أن يَخدموا بمجرد أن يَخدُموا . إن مثل هاته العقول \_ وقد تكون من الطراز الأول \_ ترمي دائها إلى إبداء الرأي وإلى تفسير نفسها ومحيطها باعتبارهما طبيعة طليقة \_ متوحشة ، تعسفية ، غريبة الأطوار ، غير منظمة ومفاجئة \_ وحَسنا تقعل ، لأنها إذّاك فقط تحسن إلى نفسها ! لأن هناك شيئا واحدا لابد منه : أن يصل المرء إلى الإعجاب بذاته \_ سواء بالصّنف كذا أو بالصنف كذا من الفن أو من الشعر : إذّاك فقط يبدو الإنسان بمظهر محتمل ! وكل من كان مستاء من نفسه فهو مستعد دائها للائتقام منها : وسنكون نحن ضحاياه ، وإن لم يكن ذلك إلا لكي نستطيع تحمل مظهره البشع ! لأن رؤية شيء بشع تجعل الإنسان مريضا وكئيبا .

#### 291 جنــوة

172

لقد تأملتُ هاته المدينة خلال مدة طويلة، تأملتُ منازل باديتها وحدائق النزهة فيها، تأملت الضواحي الفسيحة لمرتفعاتها وتلالها المأهولة؛ وفي الأخير لَزِ مني القول : إننسي أرى سيهاءالأجيال السالفة ــ هاته البلدة موشاة بصور إنسانية جسورة وسامية. هاته الكائنات عاشت وأرادت أن تبقى حية ـ هذا ما تنطق به مقارهم المشيدة والمزخرفة لعدة قرون وليس فقط للساعة المتصرّمة : لقد كانوا مفعمين بالطيبة تجاه الحياة، أخبث ما يكونون تجاه أنفسهم في الغالب. لا أفتا أرى البناء وكيف يقع نظره على كل ما يُنِي بعيدا عنه أو حواليه، على المدينة، على البحر، وعلى صفوف الجبال، وكيف يعتف الطبيعة ويُدير الغزوات بهذا النظر : يريد أن يدخل كل هذا في مشروعه ويجعل منه، في الختام، ملكه بحيث يصير جزء مكملا له. البلدة كلها مشكلة بهاته الرغبة الرائعة والشرهة في إثبات الذات بالتملك وبالغنيمة لم يكن هؤلاء الناس كذلك يعرفون حدّا لـلإكتشافات البعيدة، وفي تعطشهم إلى الجديد وضعوا عالما جديدا بجانب القديم، كذلك في البلد الأصلي كان كل واحد يثور ضدّ كل واحد، كان كل واحد يبتكر طريقة ليعبر عن تفوقه وليضع لاتناهيه الشخصي بينه وبين جاره. كان كل واحد يعيد لنفسه ثانية غزو بلده، وذلك بالتحكم فيه بفكرته المعارية الخاصة ليحوّل ملائحة إلى دار نعيم لداره هو. إن ما التحكم فيه بفكرته المعارية الخاصة ليحوّل ملائحة إلى دار نعيم لداره هو. إن ما التحكم فيه بفكرته المعارية الخاصة ليحوّل ملائحة إلى دار نعيم لداره هو. إن ما

يسترعي الإنتباه في الشهال هو القانون، هي المتعة الجهاعية، هي طاعة القانون، وحين نتأمل معهار المدن: نحزرُ فيها هذا الميل إلى التساوي و إلى التنسيق الذي كان دليل كل البنائين. بينها هنا نكتشف في كل منعطف رجلا لذاته يعرف البحر والمغامرة والشرق، رجلا يضايقه القانون والجار ويفقدانه صبره، رجلا ينظر إلى كل الأشياء القديمة والمقامة من قبل نظرة حاسدة؛ إنه يود، بواسطة عفرتة خيالية رائعة أن يعيد تشكيل كل هذا، في ذهنه على الأقل، يود أن يباشر العمل فيه، أن يدس فيه شعوره الشخصي، وإن لم يكن ذلك إلا لمدة ما بعد ظهيرة مشمسة حيث فيه شعوره الشرهة والكئيبة، وحيث لايعرض لنظره أي شيء غريب غير ما يعود له هو.

### 292 إلى دعاة الأخلاق

إنني لن أعظ قط، لكنني سأسدي هذا النصح للذين يعظمون : إن كنتم تحرصون أشد الحرص على إفقاد الأوضاع الإجتماعية والأشياء الجيدة كل شرف وكل قيمة فاستمروا، كالسابق، في إجرائها على ألسنتكم باستمرار. أجعلوها في قمةً أخلاقكم ولاتتكلموا من الصباح حتى المساء إلا عن سعادة الفضيلة، عن طمأنينة الروح، عن العدالة الثابتة ( وعن الإنصاف : إذا ظللتم هكذا فستنتهي كل الأشياء الجميلة بأن تصبح لها شعبية الشارع وعلنيته ؛ بيد أنه ابتداء من هاته اللحظة سيصير كل ما هو فيها من ذهب بالياً، بل الأدهى من ذلك : سيتحول كل ما تحويه من ذهب فيها إلى رصاص . في الحقيقة ، لقد صرتم أساتذة في الخيمياء المضادة، في الحط من قيمة كل ماهو ثمين! جربوا علاجا آخر ولو مرة واحدة لئلا تحصلوا على عكس ما تبحثون عنه: أنكروا هاته الأشياء المتازة، أحرموها من تصفيقات الدهماء، أوقفوا مجراها السهل، إجعلوا منها من جديد حياء بعض الأرواح الوحيدة المستتر [ثم] قولوا: لتكن الأخلاق شيئًا ممنوعا! ربها تنضمّون بذلك إلى هذا الصنف من الرجال، أعني البطوليين، الذين يهمون قضيَّتكم هُمْ وحدهم. لكن يجب أن يكون فيها آنذاك مَّا يُخشىٰ وليس ما يثير الإشمئزاز، كما كانْ الأمر آنفًا! ألن نقول اليوم بخصوص الأخلاق مثلها كان المعلم إيكهارت يقول: «أدعو الإله أن يخلّصني من الإله»؟ .

<sup>(\*)</sup> عدالة يرتكز مبدؤها على الأشياء نفسها .

### 293 جوّنا

إننا نعرف ذلك جيدا! نعرف أن الذي لا يعدو أن يلقى نظرة شبه عابرة في اتجاه العلم، على طريقة النساء، ولسوء الحظ، على طريقة كثير من الفنانين: يحس بشيء دواريّ ورهيب في الدقة التي يتطلبها العلمُ في الخدمة ، في هذا التشدد في الأشياء الصغيرة كما في الكبيرة، في هاته السرعة في التقييم، في الحكم وفي الذم. وما سَيُّحَيّر فيه بشكل خاص هي الطريقة التي يُتَطلب بها الأصعب والتي ينفُّذ بها الأفضل دون طمع في الثناء أو في الامتيازات، بينهالا يُسْمَعُ فيه، في مقابل ذلك، كما في الحياة العسكرية، إلا اللوم والزجر القاسيين بنبرة متجبرة \_ لأن النجاح هنا يعتبر قاعدة والفشل استثناء: غير أن القاعدة هنا، كما في أي مكان آخر، لاتنطق. و«قسوة العلم» هاته، مثل أشكال المجاملة لدى الطبقة الأرستقراطية \_ تُرْهِبُ غير المتمرّسين. لكن الذي تعود عليها لا يرغب في العيش في أي مكان غير هذا الهواء النقي، الشفاف، المقوي، هذا الهواء المشحون بالكهرباء، هذا الهواء الرجولي. في كُل الأماكن الأخرى يبدو له الجو غير نقي وغير صالح للتنفس: إنه يخشى ألا يكون الأجود من فنه ذا نفع لأي أحد هناك ولا ذا متعة له هو، يخشى أن يَمْرُق نصفُ حياته من بين أصابعه في سوء تفاهم، يخشي أن يوشك على أن يستعمل فيه الاحتياط والإخفاء والاحتياطيات باستمرار ـ كلّ أنواع الإنفاق الكبيرة واللامجدية في الطاقة! لكن هنا، في هذا العنصر القاسى والصافي، تبقى طاقته كاملة : هنا يستطيع أن يطير! فما الفائدة من الهبوط ثانية إلى تلك المياه العكرة التي يسبح فيها الناس ويتخبطون، مع احتمال أن يجرّ جناحيه في الوحل! ــ الا هناك يصعب علينا أن نعيش: فما نملك إن وُلِدْنَا للهواء النقي، نحن أنداد شعاع الضوء الذين نفضل امتطاء جزء من الأثير، مثله، لكن في الاتجاه المعاكس، مسارعين نحو الشمس! هذا مستحيل: \_ لنفعل إذن ما نستطيعه: لنحمل الضوء إلى الأرض لنكن «ضوء الأرض»! لأجل هذا نحن مجنّحون وسريعون وقساة، نتيجة لهذا نحن رجوليون، بل شديدو المراس مثل النار. لِيَخْشَنَا أولئك الذين اليعرفون كيف يصطلون ولاكيف يستنيرون قرب النار التي هي نحن! .

### 294 ضد المفترين على الطبيعة

في رأيي أن أولئك الناس الذين يصير كل ميل طبيعي فيهم مَرضيا ويتصرف بطريقة مشوّهة، إن لم نقل مخجِلة، هم رجال بغيضون ـ إنهم هم الذين أوحوا لنا بأن

الميول والدوافع الإنسانية كانت منحرفة: إنهم هم المسؤولون عن ظلمنا الكبير لطبيعتنا، ولكل طبيعة! هناك كثير من الناس يملكون حق الاستسلام لدوافعهم بلطافة ولا مبالاة: وإن لم يفعلوه إطلاقا فخوفاً من «جوهر» الطبيعة «المنحرف» الوهمي، من هنا تنجم قلة النبالة بين الناس: النبالة التي ستكون ميزتها دائها ألانخشى أنفسنا، ألا ننتظر شيئا مخجلا من نفسنا، وأن نطير دون تردد إلى حيث يقودنا اندفاعنا نحن العصافير المولودة حرة! حيثها يقودنا طيراننا فسيكون دائها في حضن فضاء طليق ومشمس!

#### 295 العادات القصيرة

أحبّ العادات القصيرة وأعتبرها أنفسَ وسيلة لمعرفة عدد من الأشياء والحالات حتى عمق عذوبتها ومرارتها: طبيعتى كلها مخلوقة لعادات قصيرة بقدرما أستطيع رؤيته: من أخمصها إلى أعلاها، حتى من جهة متطلبات صحتها الجسدية، وبشكل مطلق. أنا أعتقد دائها أن هذا يملك ما يرضيني بشكل دائم فللعادة القصيرة هي الأخسرى إيمانُ الشغف، إيمان بالأبدية \_ وأتخيَّلُني محسودا لأني عشرت عليها وتعرَّفْتُ عليها : ومنذ ذلك الحين وهذا الاعتقاد له الفضل في إطعامي صباح مساء وفي نشر اعتدال عميق حـولــه هو وفي أنــا حتى أنني لا أشتهي شيئــاً دون أن يكون على أن أقارن أو أحتقر أو أبغض. يأتي اليومُ الذي يكون فيه الشيء الحسن قد أدى مهمته : فيفارقني، ليس كما لو صار موضع اشمئزاز لكن بهدوء، وقد شبع مني كما شبعت منه، وكما لـ و وجب علينا عـ رفـ أن متبـ ادلٌ بـ الجميل، إذن نكون مستعدين لنتصافح لحظة نتوادع! والشيء الجديد ينتظرني بعدد بالساب، وكذلك الاعتقاد \_ الأحمق الرصين، الحكيم الرصين! \_ الاعتقاد بأن هذا الشيء الجديد سيكون الشيء العادل، العادل قطعاً. بالنسبة لي فإن الأمر كذلك في الوجبات والأفكار والرجال والمدن والقصائد والموسيقي والعقائد وبرامج اليوم وأساليب العيش. \_ في المقابل، أبغض العادات الدائمة، وأحس كأن طاغية يقترب وكأن جوّي قد تسمّم بمجرد أن تأخذ الظروف منحى من شأنه أن يوجِد بالضرورة عادات دائمة : بواسطة وظيفة مثلا، أو بواسطة حياة في صحبة دائمة لنفس الأشخاص، بواسطة سكن مستقر أو بواسطة نمط واحد من الصحة . نعم ، أعرف ، في عمق روحي و إرضاءً لصحتي الرديئة ولكل ما هو على غير ما يرام في، كيف أوفّر لنفسي مئات المسالك الخفية من حيث أستطيع الإفلات من العادات الدائمة. \_ إن الذي لا يُطاق دون شك، وما سيكون فظيعا بالنسبة لي هي حياة خالية تماما من العادات، حياة ستتطلب ارتجالا متواليا: \_ستكون منفاي وسيبرْيَاي.

### 296 السمعة الرّاسخة

كانت السمعة الراسخة ذات فائدة قصوى في الماضي : وحيثها لا يزال المجتمع اليوم محكوما بغرائز قطيعية يكون أنفع لكل فرد أن يُظْهَرَ مزاجه كما لـو كان، مثل حرفته، لا متغيرا حتى حين لاتكون الحالة كذلك. فالثناء الذي له أهمية أكثر في كل حالات المجتمع الخطيرة هو ـ «يمكن أن نعتمـد عليه، إنه يبقى عَدِيلَ نفسه» . إن المجتمع يحس بارتياح إذا استطاع امتلاك أداة أمينة ومستعدة في كل لحظة ، في مثل فضيلة فلان وكبرياء فلان آخر وتأمّل وشغف ثالث، \_ فهو [المجتمع] يشرّف طبيعة الأداة هاته، يشرّف ميلها للبقاء مخلصة لنفسها، يشرّف ثباتيتها في الآراء، في الطموحات وحتى في اللافضيلة، ويمنحها أرفع التشريفات. إن مثل هذا التقدير الذي يزدهر والذي ازدهر في الوقت ذاته مع أخلاقية التقاليد يربي «الأمزجة» ويحكم على كل تغيرٌ، على كلِّ إعادةِ تمرُّونٍ، على كلِّ تفسير جـديد وعلى كل تحول في الذاتُ بفقد قيمته . والحالة أنه مهما عظمَت ايجابيةُ هذه الطريقة في التفكير فإنها لاتشكل أكثر أنواع الحكم إضرارا بالمعرفة: لأن الذي يُدان وتُفْقَد سمعته بهذا الفعل هو بالضبط استعداد العالم، دون خشية وفي كل لحظة ، لرفض ماكان حتى ذلك الوقت يشكل رأيه الخاص، وبصفة عامة أن يعبر عن حذره بخصوص كل ما قد يميل فيه إلى الجمود. وبقدر ما تكون حالة العالم المعنوية في تعارض مع «السمعة الراسخة» فإنها ستعتبر مخربة، بينها لتحجير الآراء كل الشرف: ـ تحت لعنة مثل هذه القيم يجب علينا أن نحيا اليوم! وما أصعب أن تحيا وأنت تشعر حولك وفوقك بثقل أحكام عمديد من الألفيات! من المحتمل أن تكون المعرفة قد أثقلت بالإحساس بالخطأ، ومن المحتمل أن هناك الكثير من ازدراء الذات ومن البؤس الخفي في تاريخ المفكرين.

# 297 أن نعرف كيف نعارض

كل واحد يعلم اليوم أن القدرة على تحمّل المعارضة دليل بارز على الثقافة. بل يعلم البعض أن الإنسان المتفوق يرغب في المعارضة ويثيرها كي يحصل منها على علامة موازية لظُلْمِه اللذي كان يجهله حتى ذلك الحين. بينها أن تعرف كيف تعارض، أن تحافظ على راحة الضمير المكتسبة في معاداة كل ما هو معتاد وتقليدي

ومقدس فهذا شيء أكثر من تحمل المعارضة وإثارتها، هذا هو الشيء الكبير والجديد والمدهش بشكل جوهري في ثقافتنا، هاته هي خطوة العقل المحرّرِ العظيمة: فمن يعرف ذلك إذن؟\_

### 298 تـــاوّه

أمسكت هذا الفهم على الفور، وبسرعة أخذت أولى الكلمات القبيحة التي حَضَرَتْني لأستبقيه. وهما هو ذا قد مات من جفاف هاته الكلمات، وبقي معلقا فيها، متأرجحا والأكاد أعرف، حين أتأمله، كيف واتتني مثل هاته الفرصة لأصطاد هذا الطائر.

### 299 ما يمكننا تعلمه من الفنانين

أي الوسائل نملك لنجعل الأشياء جميلة وفتانة ومشتهاة حين لا تكون كذلك؟ وأزعم أنها لاتكون كذلك أبدا من تلقاء نفسها! في هذا قد نستطيع أن نتعلم الكثير من الأطباء، مثلا حين يلطفون المرّ أو حين يمزجون الخمر والسكّر؛ لكن قد نتعلم أكثر من الفنانين الذين يرمون باستمرار، على العموم، إلى ابتكارات مشابهة وإلى تغلّب مشابه على العقبات. أن نبتعد عن الأشياء إلى الحد الذي تمّحي فيه كثير من جزئياتها، أن ندقق النظر إليها كثيرا كي نراها مرة أخرى ـ أو ننظر إلى الأشياء من انحراف زاوية معينة ـ أو نموضعها بحيث لن تعرض نفسها إلا في فتحة وتكون الأشياء] مستَرة جزئيا ـ أو نتأملها من خلال زجاج ملوّن أو على ضوء المغيب ـ أو أخيرا أن نمنحها ظاهرا وبشرة لا يكونان شفافين تماما؛ هذا كل ما سيكون علينا أن نتعلمه من الفنانين، مع احتمال أن نكون أحكمَ منهم فيها يخص الباقي. لأن هاته نتعلمه من الفنانين، مع احتمال أن نكون أحكمَ منهم فيها يخص الباقي. لأن هاته القوة الدقيقة تنتهي لديهم عادة حيث ينتهي الفن وتبدأ الحياة؛ غير أنه فيها يخصنا نتحن، لنكن شعراءَ حياتِنا، في أدق التفاصيل وفي أكثرها تفاهة قبل كل شيء.

### 300 مقدمات العلم

هل تعتقدون أن العلوم كانت ستنطور وتنمو إطلاقا لو لم يكن في طليعتها السحرة والخيميائيون والمنجمون والساحرات، الذين كان على وعودهم و أوهامهم في أول الأمر أن تثير عطش وجوع القوى الخفية والمحرومة وتذوّقها الأولي الشهي؟ ألا ترون أنه قد لزم أن تعطى وعود أكثر مما كان تحقيقه ممكنا حتى يتسنّى تحقيق شيء ما فقط في ميدان المعرفة؟ نفس الشيء ينطبق على ما يبدولنا نحن ككثير من

مقدمات العلم وتمارينه التمهيدية، والتي لم تمارس مع ذلك ولم تجرّب باعتبارها كذلك أبدا، وربّم سيبدو الدين كله كتمرين وكمقدمة في نظر عصر لايزال بعيدا: ومن المحتمل أنه لم يكن وسيلة غريبة تمكن بعض الرجال المتفردين من التمتع بالحالة الإلهية التي هي كفاية أنفسهم بأنفسهم وبقوة افتداء النفس التي هي خاصة بالإله. بل أكثر من ذلك \_يمكن أن نتساءل \_ خارج هاته المدرسة وهذا الماقبل للتاريخ الديني، هل تعلّم الإنسان أن يشعر بجوع ذاته وبعطشها، وأن يجد في ذاته الشبع والإرتواء؟ ألم يلزم برومثيوس، بنوع من الهذيان، أن يتخيل نفسه في أول الأمر وقد سرق النور، وأنه عليه أن يكفر عن هاته الجريمة \_ لكي يكتشف في النهاية أنه خلق النور برغبته في النور ذاتها، وأنه لم يكن الإنسان فقط، بل حتى الإله، كانا من عمل يديه، من الطين الذين شكّلته يداه؟ ما الكل سوى صور من خالق الصور؟ عمل يديه، من الطين الذين شكّلته يداه؟ ما الكل سوى صور من خالق الصور؟ كذلك الهذيان والسرقة والقوقاز والنسر، وكلّ Promethia (\*) المأساوية لكل كذلك المذيان عن المعرفة؟ .

# 301 جنون محبّى التّأمل

يتميز الناس المتفوّقون عن الأراذل بها يسمعونه ويرونه بطريقة لاتوصف، وإنهم لايرون ولايسمعون إلاّ وهم يتأملون وهذا ما يميز الإنسان عن الحيوان، مثلها يميز الحيوانات الراقية عن الدّنيا. إن العالم يغتني أكثر باستمرار في نظر الذي يتطور وهو يسمو في أعالي الإنساني؛ تُلقىٰ إليه إغراءات الفائدة المتكاثرة: تزداد كمية أثاراته باستمرار متزامنة مع مختلف أصناف متعته واشمئزازه [هكذا] يصير الإنسان المتفوق سعيدا أكثر وتعسا أكثر في الوقت ذاته. بينها هو دائها مرفوق بجنون ما: فهو يعتقد أنه وضع في الحقيقة، بكونه مشاهدا ومستمعا، أمام العرض السمفوني الكبير، الحياة؛ إنه يسمي طبعه تأمليا دون أن يتنبه لكونه هو نفسه شاعر الحياة كذلك الذي يتتبع تبلورها الشعري وأنه يتميز دون شك عن ممثل هاته المأساة الذي يزعم أنه رجل الفعل، بل يتميز، أكثر من ذلك، عن المتأمل البسيط المدعو إلى الحفل ليجلس في صحدر المسرح. إن Vis contemplativa (\*\*) [أي] النظرة وقبل كل شيء، خاصة بالشاعر بكل تأكيد، كها هي خاصة به أكثر من ذلك، وقبل كل شيء، وتحده نع دهن وتحده المنا التي تنقص رجل الفعل تماما، رغم المظاهر وقبل كل شيء، وتعده المنا وتعده المنا التي تنقص رجل الفعل تماما، رغم المظاهر وقبل كل شيء، وتعده المنا وتعده المنا وقبل كل شيء، وتعده المنا وتعده المنا وتنقص رجل الفعل تماما، رغم المظاهر وقبل كل شيء، وتعده المنا وتعده المنا وتعده المنا وتعده المنا وقبل كل شيء، وتعده المنا وتعده وتعده وتعده المنا وتعده وتنا وتعده وتنهد المنا وتعده وتنا وتعده وتع

<sup>(\* )</sup> البرومثيوسية . وبرومثيوس في الأسطورة الإغريقية هو من سرق النار من الآلهة ليحمي بها إنسانا صنعه من طين . رُبط في جبال القوقاز ينهش نسر كبده إلى أن خلّصه هرقل .

<sup>(\*\*)</sup> القوة التأملية .

<sup>( \*\*\*)</sup> القوة الإبداعية .

ورغم الرأي السائد. إننا نحن المولعون بالتأمل الرقيق والطبع، هم في الواقع من ينتج باستمرار شيئا لا يوجد بعد: كلية العالم النامية أبدا، ننتج تقديرات، ألوانا، أوزانا، منظورات، درجات، تأكيدات ونفيا. إن هذا الخلف الشعري الذي هو من ابتكارنا يُدْرَس باستمرار ويُتَمَرّن عليه كي يُمثّل من طرف مثلينا الذين هم الرجال العمليون المزعومون، كي يجسّد ويخرج من طرفهم بل ويترجم إلى تفاهات يومية. إن كل ما له بعض القيمة في العالم الحالي لايملكها في ذاته، لا يملكها من طبيعته فالطبيعة دائما بدون قيمة بل تلقى شيئا من القيمة يوما كمنحة، ونحن هم من كنا المانحين! نحن هم الذين خلقنا العالم الذي يهم الإنسان! عنير أنه ثمة بالضبط تكمن المعرفة التي تنقصنا، وإن حدث أن استوعبناها في لحظة فإننا ننساها في اللحظة التي بعدها: إننا نجهل أفضل قوة فينا ونقلل من شأن أنفسنا بعض الشيء، نحن محبّو التأمل لسنا فخورين ولاسعداء بالقدر الذي كنا نستطيع أن نكون عليه.

### 302 خطر السعيد جدا

أن نمتلك حواسا فطنة وذوقًا مهذّبا؛ أن نتعود على كل ما هو في الذهن رفيع وممتاز كما نتعود على الطعام الطبيعي المناسب؛ أن نتمتع بـروح قـوية، جـريئـة وجسورة، أن نسير في الحياة بخطى ثابتة والعين هادئة، أن نكون مستعدين لكل شيء بلغ قصاراه مثلها نكون مستعدين لحفلةٍ ، مفعمين باشتهاء العوالم ، البحار ، النَّاس والمعبودات المجهولين، أن نصغى لكل موسيقى مرحة كما لو كانت تدل على جوار رجال شجعان، جنودا أو بحارة، تستبدّ بهم الكآبة الأرجوانية للنّعمة حتى انهار الدموع خلال الاستمتاع بلحظة التوقف والمتعة القصيرة التي يمنحونها لأنفسهم : منذا لا يود أن يكون هذا عافيته وحالته الشخصيتين! هذه كانت سعادة هوميروس! حالة ذلك الذي ابتكر للإغريق آلهتهم ـ ماذا أقول، الذي ابتكر لنفسه آلهته الخاصة! لكن لانخفينه بعد الآن: بسعادة هومروس هاته في الروح نكون أيضا أقدر مخلوق على المعاناة يمكن مصادفته تحت الشمس! وبهذا الثمن فقط نحصل على أثمن محارة قذفتها أمواج الوجود على الشاطىء حتى اليوم! وبامتلاكها نجعل أنفسنا أدق في الألم، وفي النهاية، مفرطة في الدّقة : لقد كانت سَوْرَةُ غضب واشمئزاز كافية لإفساد حياة هوميروس. لنقل أنه لم يعرف حل لغز عبثي بسيط طرحه عليه صيادون شباب! حقا، إن الألغاز البسيطة تشكل خطرا على السعداء حدا! .

### 303 كائنان سعيدان

في الواقع إن هذا الرجل، رغم شبابه، يتقن ارتجال الحياة ويفاجيء حتى المراقب المحنَّك : \_ يبدو في الواقع أنه لايتعشر، مع أنه لايكف عن لعب الجزء الأكشر مخاطرة. نتذكر هؤلاء المعلمين، مرتجلي فن الأصوات، الـذين يعتقد المستمع نفسه أنه يجب أن يضفي عليهم عصمة إلهية في اليد، مع أنهم يلمسون الأوتار خطأ هنا وهناك، مثم يحدث لأي إنسان. لكنهم مرزون ومبدعون بحيث تجدهم مستعدين، في كل لحظة، لأن يدمجوا النغمة التي يقودهم إليها، اعتباطا، مزاجهم أو نزوة أصبعهم في التركيبة المضموناتية مباشرة، وهكذا يبعثون روحا ودلالة جميلة في الصَّدفة. \_ إننا هنا أمام رجل آخر تماما، إنه يفشل جملة في كل ما يباشره وما يعتزم فعله. فما كان محبوبا لديه، عند الحاجة، قد قاده من قبل قاب قوسين أوأدني من الهلاك: ولئن نجا منه فإنه لم يخرج منه بـ «عين مكدومة» فقط. فهل تظنونه تعسا لهذا؟ لقد قرر منذ مدة طويلة أن لايولي اهتماما كبيرا لرغباته أو مشاريعه الخاصة. "إن لم أوفَّق في الحاجة الفلانية، يقول لنفسه، فلربها سأوفَّق في الحاجة الأخرى: وعلى العموم، الأستطيع أن أقول إن لم أكن مدينا لخيباتي أكثر منه الأي نجاح. فهل خلقت لكي أكون عنيداً وأحمل قرنيُ ثور؟ إن ما يشكّل قيّمةَ وفائدةَ الحياة، في رأيي، يكمن في موضع آخر، أنَّفَتِي، مثل بُؤسي، يكمنان في موضع آخر. إني أعرف الحياة أكثر لكوني كثيرا ما كنت على وشك فقدها؛ ولهذا السبب بالذات أعطتني الحياة أكثر مما أعطت أيّا منكم!».

# 304 نهمل ونحن نفعل

في الواقع، إني آنف من كل هاته الأخلاق التي تقول: «لاتفعل هذا! تبتّل! تجاوز ذاتك!» في المقابل سأُطيع، عن طيب خاطر، الأخلاق التي تدفعني إلى أن أفعل، وأفعل مرة ثانية، مع احتهال ألا أحلم من الصباح حتى المساء وخلال الليل إلا بهذا، وألا أفكر في شيء وإلا ففي أن أنجع وبأفضل ما يمكنني أن أفعله أنا وحدي! إنّ الذي يحيا هكذا ينفصل باستمرار عن الشيء الفلاني أو الشيء الفلاني الذي لا يدخل في مثل هاته الحياة: إنه، دون حقد ولاكره، يرى اليوم هذا الشيء ينفصل عنه وغداً ذلك، مثل الأوراق المصفرة التي تزيجها عن الشجرة أدنى هبة غير شديدة: أو أيضا، إنه لاينتبه حتى إلى هذا الانفصال مادامت عينه لاتحدق بشدة إلا في الهدف، مادام لاينظر إلا أمامه، لا إلى الجانب ولا إلى الوراء ولا إلى الأسفل.

"يجب أن يحدد عملنًا ما نهُمله؛ نهمل ونحن نفعل" ــ هكذا يحلو لي، هكذا تقول ) (\*) mon placitum . لكني أرفض أن أطمح شعوريا إلى إفقار نفسي، إني لاأحب أيًا من هاته الفضائل السلبية ـ الفضائل التي جوهرها جحود الذات والتضحية بها .

# 305 السيطرة على الذّات

إن هولاء الأخلاقيين اللذين يحضُّون الإنسان قبل كل شيء وبالأساس على السيطرة على نفسه يثيرون لديه مرضا شاذا: سرعة انفعال دائمة من كل الميول وكل الحركات الطبيعية، نوعا من الحكة تقريبا. ومها يكن الدافع الذي دفعه أو جرّه أو جذبه أو حمله، من الداخل أو الخارج فسيبدو لهذا السريع الإنفعال أن سيطر ته على نفسه توشك أن تنحل : يلزمه ألا يستسلم لأية غريزة أو لأي اندفاع طليق، لكنه يبقى دائها في موقف دفاعي، مسلّحا ضدّ نفسه، والعين حادة وحذرة، حارساً أبديا للقلعة التي أصبحها طوعا. ورغها عن ذلك فلاشك أنه قد تكون فيه رفعة! لكن كم هو غير مطاق لدى آخرين منذ ذلك الحين، كم يصعب عليه إرضاء نفسه، كم هو مُفْقَرٌ ومقطوعٌ عن كل مغامرات الروح الجميلة، بل كذلك عن كل تعليم جديد! إذ يجب أن نعرف كيف نغيب عن الأنظار لمدة طويلة إذا أردنا أن نعلم شيئا من الحقائق التي لسناها نحن.

### 306 الرواقيون والأبيقوريون

يختار الأبيقوري الحالة والأشخاص وحتى الأحداث التي تناسب تكوينه الثقافي، ولأنه إنفعالي إلى أقصى حد فإنه يتخلى عن الباقي كله \_ أي عن أغلبية الأشياء تقريبا \_ لأن ذلك سيكون طعاما حارا وثقيلا بالنسبة إليه . بالمقابل، يتمرن الرواقي على ابتلاع الأحجار والهوام وأطراف الزّجاج والعقارب، وعلى عدم الاشمئزاز من ذلك، فمعدته يجب أن تصير غير آبهة بكل ما تُفْرغ فيها صدفة الوجود، إنه يـذكّر بطائفة عيساوة العربية التي نجدها في الجزائر : ومثل فاقدي الإحساس هؤلاء يحلو له أن يكون له جهور مدعق لمشاهدة عرض فقند \_ حساسيته، وهو بالضبط مالاينصح به الأبيقوري عن طيب خاطر : \_ في الحقيقة إن لهذا «حديقة»! قد تكون الرواقية منصوحا بها كثيرا لرجال يرتجل معهم القدر ويعيشون في منتصف عهود قاسية، عالة على رجال أجلاف ومتقلبين . لكن الذي يتنبأ إلى حد ما بأن القدر سيسمح له

<sup>(\*)</sup> رغبتی .

أن يغزل غزُلا طويلا فحسناً سيفعل باتخاذه إجراءات أبيقورية: فقد فعله كل رجال العمل الروحي حتى الآن! ستكون بالنسبة لهم أفدح الخسائر أن يفقدوا انفعاليتهم الرقيقة وأن يتلقوا في المقابل جلد الرواقيين الشائك واللاسع.

### 307 لصالح النقد

يبدو لك في الوقت الراهن كخطإ شيءٌ كنتَ تجبه في الماضي باعتباره حقيقة أو استلاحة: ترمي به بعيدا عنك إذن وتتصور أن عقلك قد يكون بهذا حقق نصرا. غير أن هذا الخطأ ربّها كان ضروريا لك في الماضي، وقد كنت لاتزال شخصا آخر \_ ومازلت شخصا آخر \_ كان ضروريا مثل كل حقائقك «الحالية»، كان تقريبا كجلد يُخفي ويغلف كثيرا عمّا لم يكن لك الحق في رؤيته بعد. إن حياتك الجديدة، وليس عقلك، هي التي قتلت هذا الرأي القديم لحسابك أنت؛ إنك لم تعد في حاجة إليه، وهو ينهار منذ الآن والغباوة تعج فيه وتظهر كالهامة في واضحة النهار، إننا حين نهارس حسّنا النقدي فليس في ذلك شيء تعسّفي أو شخصي \_ وغالبا ما يكون هذا على الأقل دليلا على أن قوى حية فينا تعمل مستعدة لتفجّر قشرة ما. إنّنا ينفي، يجب أن ننفي، بقدرما يريد شيء فينا أن يحيا ويثبت نفسه، شيء ربّها نجهله، شيء لانراه بعد! \_ فذلك لصالح النقد.

# 308 تاريسخ كل الأيام

ما الذي يصنع لديك تاريخ كل الأيام؟ تأمّل العادات التي تكوّنها: هل هي نتاج تكاسل وجبن صغيرين متعددين، أم نتاج شجاعتك وعقلك العبقري؟ مهما يكن تَغَايُرُ هذين الاحتمالين كبيرا: فمن الممكن أن يُثني عليك الناس نفس الثناء وأن تكون لهم، فعلا، ذا نفس النفع، بطريقة أو بأخرى. لكن النفع والثناء والمحترمية يمكن أن تكفي الذي لايريد أن يكون له إلا راحة الضمير ـ ولن تكفيك أنت ياسابر الكُل الذي تملك علم الضمير!

### 309 عن ماهية الوحدة السابعة

أغلق المسافر بابا وراءه بعنف ذات يوم، توقف وأخذ يبكي. ثم قال: «كم أحقد على هذا النزوع، على هذا الدافع إلى الحقيقي، إلى الواقعي، إلى غير الظاهر، إلى الأكيد! لماذا يتعلق بي أنا بالضبط هذا المطاردُ الغامضُ والولهُ؟ أود أن آخذ قسطا من الراحة، لكنه لايسمح بذلك! وكم من الأشياء تغريني بغواية الراحة! بالنسبة

لي، فإنه لايوجد في كل مكان سوى حدائق عرميد: من ثم تنتج في القلب غموم وتمزقات جديدة، باستمرار! لايزال علي أن أتقدم، أن أرفع هاته الرّجل المتعبة، هاته الرّجل الجريحة؛ ولأنه علي أن أتقدم فإنه لايكون لي إلى الأشياء الجميلة التي لم تستطع استبقائي سوى نظرة مليئة حنقا ـ لانها لم تستطع استبقائي!».

# 310 الإرادة والموجة

يالها من شراهة تلك التي تتقدم بها هاته الموجة ، كأنها يتعلق الأمر ببلوغ شيء ما! بأية سرعة مقلقة تنساب في أعمق زوايا الشقوق الصخرية! يبدو أنها تريد أن تسبق أحدا إليها : يبدو أن شيئا نفيسا مخبأ فيها! \_ وهاهي ذي ترجع بشيء من التثاقل، وهي لاتزال كلها بيضاء من الانفعال ـ ترى هل خابُّ أملُها؟ هُلَ وُجدتْ ضالتَها؟ هل تتصنع الخيبة؟ ـ لكن موجة أخرى تقترب الآن، إنها أكثر شراهة وشراسة من الأولى وروحها تبدو مليئة بالعجائب، كلها طمع في الكنوز المستعبدة! هكذا تحيا الأمواج \_ هكذا نحيا نحن، نحن الكائنات المريدة! لاأقول عن ذلك أكثر. ماهذا؟ أتحذرُنُّنِي؟ ممتلئات حنقا على أيتها المسوخ المتعجرفة؟ أتخشين أن أفشي سرَّ كُنَّ كاملا؟ طيب! كنّ إذا حنقات! كموِّنَّ حائطاً بيني وبين الشمس بنصب أجسامكن الهائلة الضاربة إلى الخضرة أعلى ما تستطعن \_ كما تفعلْنَ الآن! في الحقيقة ، لم يتبق من العالم شيء سوى الأخضر الشفقي، وومضات خضراء. ارقصن على هواكن، أيتها الجميلات الصاخبات، اصرخنُ من اللذة ومن الخبث ـ ومن جديد اغطسن، وفي قعر الهوة أفْرغْنَ زمردّاتكنّ، وفوق ذلك ألقين تخريهاتكنّ البيضاء اللّامنتهية من الرَغوة والزّبَدِ ـ أصفق للكل لأن الكلّ يالائمكن كذلك، أنتن اللائي أدين لكنّ بكل شيء: فكيف أغدر بكن يوما؟ لأننى \_ إعْلَمْنَ هذا جيدا \_ أعْرفكن أنتن وسرِّكنَّ، أعرف عرقكن! ألسنا، أنا وأنتن، من نفس العرق الواحد! أليس لنا، لي ولكُنّ ، نفس السرّ الواحد! .

### 311 ضوءمنكسسر

إننا لأنُظهِر الشجاعة دائها، وحينها نتعب يشتكي أكثر من واحد منا كالتالي: «إنه لمن الصعب ألانسيء إلى الناس آه، ماضرورة هذا! ما الفائدة من أن نحيا مختبئين منذ اللحظة التي لانريد فيها قط أن نخفي ما يسبب الفضيحة؟ ألن يكون أكثر حكمة أن نعيش داخل المعمعة ونُصلِح في شخص كل واحد الذنوب التي يجب أن تُرتكب، التي يجب أن نرتكبها في حق كل الناس؟ الأخرق مع الخرق،

المغرور مع المغرورين، المتحمس مع المتحمسين؟ ألن يكون ذلك عادلا إذا تأملنا اختلافنا الحاد عن المجموع؟ أليست حركتي الأولى هي أن أطلب الترضية \_ حين أسمع افتراءات الغير علي هذا شيء حسن! \_ يبدو أني أقول لهم \_ ليس لي قاسم مشترك معكم، ولدي الكثير من الحقائق في صالحي : لكم الخيار في أن تنعموا بالتسلي على حسابي قدرما تستطيعون! هاته نقائصي وزلاتي، هذا جنوني، غياب ذوقي، ارتباكي، دموعي، غروري، وسري، سر البُوم، وهاته تناقضاتي! هذا يثير السخرية! اضحكوا إذن واستمتعوا! لن تشور ثائري ضد قانون وطبيعة الأشياء اللذان يريدان أن تكون النقائص والأخطاء مسلية! \_ لاريب أنه كانت هناك في الماضي عهود «أجمل» حيث كان بإمكاننا، لدى فهم فكرة جديدة شيئا ما، أن نشعر بأنه لاغنى عنا فنهبط إلى الشارع لننادي على كل واحد : «هذا هو! ملكوت الله قريب منكم! \_ بينها أنا لن أنتبه إلى غيابي إذا غبت . فلا أحد منالا غنى عنه!» \_ لكننا، كما أسلفت، لانفكر هكذا حين نكون شجعانا : إننا لانفكر في ذلك .

# 312 كَلْبُسَتِي

لقد أطلقتُ اسما على ألمي وأناديه «كَلْبةً» \_ إنها وفية ، فضولية ، قليلة الحياء ، مسلية وذكية ، مثل أي كلب آخر \_ وأستطيع أن أو بخها وأمرر عليها سخطي مثلها يفعله آخرون مع كلابهم ، مع خدّمِهم ومع زوجاتهم .

# 313 لالوحة شهيد قط

سأفعل مثل رافائيل ولن أرسم لوحة شهيد قط. إنّ هناك قدرا كافيا من الحقائق السامية حتى لانذهب للبحث عن السّمو هناك حيث يعيش مع القسوة كما لو مع أخته: ولن تجد كبريائي أيَّ رضيً في أن تجعل مني سفّاحا ساميا.

### 314 حيوانات أليفة جديدة

أريد أن يكون أسدي ونسري حواليّ حتى تأتيني أخبارٌ وتوقعاتٌ بالحالة القوية أو الضعيفة لقوت أن أخفض عيني تجاههم الضعيفة لقوت في كل لحظة . هل يجب على اليوم أن أخفض عيني تجاههم وأخشاهم؟ وهل ستعود الساعة التي يرفعون فيها النظر تجاهي من الخشية؟ .

العلم المرح \_\_\_\_\_\_العلم المرح \_\_\_\_\_

#### 315 عن ساعة الوفاة

العواصف خطري: فهل لي عاصفتي التي سأستسلم لها، مثلها استسلم أولفير كُرومويلٍ لعاصفته؟ أم سأنطفىء كمشعل لاينتظر أن تطفئه الريح، لكنه تعبّ وشبعان من نفسه \_ كمشعلٍ مستهلك؟ أم: سأنتهي بإطفاء نفسي حتى لأأستَهْلك؟

### 316 رجال نبوئيتون

إنكم لاتشعرون إطلاقا أن الرجال النبوئيين يتعرضون لمعاناة كبيرة: تعتقدون بكل بساطة أنهم تلقوا منحة «جميلة» وتودون أن تمتلكوها أنتم كذلك لكن سأعبر هنا بالمثل . كم تعاني الحيوانات من الجو ومن السحب المشحونة بالكهرباء! نرى أن بعض الأصناف لها قدرة نبوئية بخصوص الزّمن ، كالقِرَدة مشلا (كها نستطيع أن نلاحظه حتى في أوربا وليس فقط في معرض الوحوش؛ لكن في جبل طارق كذلك). لانشك في أنه حتى لديها فإن الأنبياء هي آلامها! حين تتحول كهرباء عالية موجبة فجأة ، وتحت تأثير سحابة تقترب دون أن تكون مرئية قبل وقت طويل ، إلى كهرباء سالبة ويتهيأ تغير في الجو، فإن الحيوانات تتصرف كها لدى اقتراب عدقٍ وتتهيأ للدفاع أو للهرب : انها تتخفّى في الغالب ذلك لأنها تدرك الجو الرديء لافقط باعتباره كذلك ، لكن باعتباره العدو الذي قد شعرت بيكيه .

### 317 نظرة استعادية

إننا لانعي التفخيم الخاص بكل مرحلة من الحياة إلا نادرا، مادمنا منغمسين فيه، ونظن على العكس أن الأمر قد يتعلق هنا بالحالة الوحيدة المكنة لنا منذ ذلك الوقت، الوحيدة المعقولة، الوحيدة التي ليست pathos بل هي كلها ethos الناعرة التي نتكلم ونميز مثل الإغريق. اليوم أثارت في بعضُ أنغام الموسيقى شتاءً ومنزلا، وفي نفس الوقت، وجودا شديد النُسكية وإحساسا بحياتي آنذاك: -كنت أعتقد أني سأحيا كذلك إلى الأبد. ولكنني في الوقت الحاضر أفهم أن ذلك لم يكن سوى تفخيها، سوى عشقا، مثل هاته الموسيقى المتهورة والمواسية بتحسُّر هذا النوع من العشق الذي يجب أن نمتنع عن التوفر عليه طيلة سنين أو آباد: [لأننا] سننتهي بأن نصر «آخريّين» بافراط بالنسبة لهذا الكوكب.

<sup>( \* )</sup> تفخم

<sup>(</sup>الله على عن الله على . (الله عنه . اله عنه . اله

## 318 حكمة في الألم

يوجد في الألم من الحكمة قدر ما يوجد في المتعة: وهو، مثلها، ينتمي إلى القوى الأساسية لحفظ النوع. ولو لم يكن كذلك لماتتْ هاته القوة منذ أمد طويل: وكونه يوذي ليس حجة ضده، فتلك طبيعتُه. إني أسمع في الألم أمر قبُطان السفينة: «انشروا الأشرعة!» إن معرفة إعداد الأشرعة بألفِ طريقة هي ما ينبغي للبحار الجريء «الرجل» أن يتمرن عليه، ودون ذلك سيكون مصيره قد حُدد بسرعة، ولن يلبث البحر أن يبتلعه. ينبغي لنا أن نعرف كيف نحيا بطاقة مخفضة. فبمجرد ما يعطي الألم إشارة إنذاره فقد آن أوان تخفيض الطاقة - [فهناك] خطرا كبيرا، عاصفة تقترب، وحسناً نفعل أن نقوم بها من شأنه أن يجعل «الخسارة» أقل ما يمكن. حقيقة أنه يوجد رجال يطيعون الأمر النقيض عند قرب حدوث ألم كبير، وهم لايظهرون كثيرا من الأنفة، من المزاج العدواني ومن السعادة إلا حين تهب العاصفة : أجل إنهم مدينون بأسمى لحظاتهم للألم نفسه. إنهم الرجال البطوليون، رسك ألم الإنسانية الكبار: إنهم بعض الرجال النادرين الذين يحتاجون بالضبط إلى نفس التمجيد الذي يحتاجه الألم بصفة عامة و، في الحقيقة، لانستطيع أن نوفضه لهم! التمجيد الذي يحتاجه الألم بصفة عامة و، في الحقيقة، لانستطيع أن نوفضه لهم! إنهم القوى الأساسية لحفظ النوع وتطويره، وإن لم يكن ذلك سوى بكونهم يقاومون لين العيش وبكونهم لايخفون اشمئزازهم من هذا النوع من السعادة.

### 319 باعتبارنا مترجمي تجاربنا المعيشة

هناك نوع من النزاهة لم يعرفه أيّ من منشئي الديانات ولا من أمثالهم: إنّهم لم يجعلوا من سبر تجاربهم المعيشة مشكلة ضميرية. «ما الذي عِشْتُه إجمالا؟ ما الذي كان يحدث في هاته اللحظة في أنا وحولي؟ هل كان عقلي واعيا بها فيه الكفاية؟ هل كانت إرادي تعرف أن تقاوم خداع الحواس، هل كانت تُظهر الشجاعة في رفض الأوهام؟» لاأحد منهم سأل نفسه بهذا الشكل، واليوم أيضا، لاأحد من العقول الدينية الجميلة يفكر فيه: إنهم متعطشون بالأحرى إلى أشياء تناقض العقل، ولايريدون أن يتحملوا كبير عناء لإرواء هذا العطش وهكذا يحدث أن يعيشوا «معجزات» و «نهضات» وأن يسمعوا أصوات الملائكة الصغار! لكننا نحن المتعطشون إلى العقل، نريد أن نتقصى تجاربنا المعيشة بمثل دقة تجريب علمي، ساعة بساعة، يوما بيوم! نريد أن نكون نحن أنفسنا تجريباتنا، [أن نكون] مواضيع تجريباتنا.

العلم المرح \_\_\_\_\_\_ 187

### 320 لحظة الإلتقاء

أ: لم أعد أفهمك تماما؟ تبحث؟ أين إذن؟ وسط هذا العالم، الذي يعتبر الآن واقعيا، ستوجد لك زواية حيث ستوجد نجمتك؟ أين إذن سيكون مكانك تحت الشمس بحيث تستمتع، أنت أيضا، بفائض من العيش الرغيد، وبحيث يبَّرُر وجودُك؟ ألاّ يجدُ كل واحد العلاج إلا لنفسه \_ هذا يبدو أنك تقوله \_ وأن يكف نهائيا عن التحدث عن المنفعة العامة، عن الانشغال بمصير الغير ومصير المجتمع! \_ ب: طموحي أكبر من هذا، وإني لم أعُدْ باحثا، ما أريده هو أن أخلق لي شمسا شخصية.

#### 321 حــذر جديـــد

أُعْفونا، رحمةً بنا، من التفكير باستمرار في أن نعاقب، أن نؤنب، أن نؤدب! فنادراً ما نصل إلى تغيير فرد معزول: وحين ننجح في ذلك، فربها سيكون نجاحَ شيء آخر بالتدريج: نحن أيضا سنكون قد تغير نا به! لنحرص بالأحرى على أن يعادل تأثيرنا على كل ما سيأتي تأثيره هو ويتفوقَ عليه! لأنصارِعن في معركة مباشرة! حهذا الذي يؤول إليه كل تأنيب، كل عقاب، وكل رغبة في التحسين. لكن لنرتفع نحن أنفسنا إلى أعلى! لنزين صورة مثلنا الأعلى بالألوان الدائمة الإشراق! لنعتم الأخرى بضوئنا! لا! لانريد قط أن نصير نحن أيضا معتمين بسببه، على غرار كل المعاقبين وكل الساخِطين! لنتنج جانبا! لنصرف النظر!.

### 322 مثـــل

إن المفكرين الذين حسبَهم تتحرك النجوم بشكل دوري ليسوا هم الأعمق: فالذي ينظر في نفسه كما في داخل كون هائل ويحمل في ذاته مجّرات يعرف أيضاً كمْ هي لامنتظمة كلّ المجرات: فهي تؤدي حتى عمق فوضى الوجود ومتاهته.

## 323 حط في القدر

لقد مَنَحَنا القدر أرفع إمتياز حين سمح لنا بأن نُقَاتِلَ إلى جانب أعدائنا إلى حين من هنا فإننا مهيأون لنصر كبير.

#### (\*) In media vita 324

لا! لم تخيّب الحياة ظني! على العكس، فقد وجدتُها، سنة عن سنة، حقيقية أكثر، مرغوبة أكثر، وغامضة أكثر \_ إنطلاقا من اليوم الذي جاءتني فيه المحرّرة الكبرى، فكرة أنه مسموحٌ لنا بأن نرى في الحياة تجريباً للمعرفة \_ لاواجبا، لاقدرا، لامغالطة! \_ وفيها يخص المعرفة نفسها: قد تكون بالنسبة للغير شيئا آخر، شيئا مثل فراش الراحة، أو الطريق المؤدية إلى فراشٍ للراحة، أو تسلية، أو وقت فراغ \_ بالنسبة لي، إنها عالم من المخاطر ومن الانتصارات تستطيع فيه الأحاسيس البطولية أن تمارس رقصاتها ومرحها. «الحياة كوسيلة للمعرفة» \_ بهذا المبدإ في القلب نستطيع لافقط أن نحيا بشجاعة، بل كذلك أن نحيا بمرح ونضحك بمرح! ومنذا إذن سيمهر في أن يضحك جيدا ويجيا جيدا إن لم يمهر أوّلا في أن يحارب وفي أن ينتصر؟.

### 325 مايمت إلى العظمة

من سيستطيع أن يصل يوما إلى العظمة إن لم يستشعر في نفسه القوة والإرادة في أن يسبب آلاما كبيرة؟ فأن تعرف كيف تعاني هو أبسط الأشياء: وغالبا ماصارت نساءٌ ضعيفاتٌ، بل وحتى بعضُ العبيد، أساتذة في ذلك. لكن أن لاتستسلم أبدا للكآبة وللسيقين الداخليين بفعل التسبب في معاناة كبيرة وسماع صيحتها، هو ذا الشيء العظيم، هو ذا ما يمت إلى العظمة.

## 326 الألم وأطباء الروح

إن في كل دعاة الأخلاق، كما في كل اللاهوتيين، وقاحة مشتركة: إنهم يتوخّون اقتاع الناس أنهم في أشد المرض وأنه لاغنى لهم عن علاج أخير، صارم وجذري. ولأن الناس كلهم، دون استثناء، قد كانت لهم أذن صاغية لمثل هؤلاء المعلمين لعدّة قرون فقد انتهى شيء من هاته الخرافة التي تقول أنهم في أشد المرض بالتسرب إليهم: بحيث أنهم صاروا منذ الآن مهيّإين أكثر للتأوّه، لأنْ لا يجدوا في الحياة شيئا جميلا، ولأن يتخذ هؤلاء وأولئك مظاهر حزينة كا لو كانت الحياة لاتطاق. في الحقيقة، إنهم جد واثقين من حياتهم، إنهم يجبونها حبا جمّا، وكلهم حِيلٌ لا توصف وأفكارٌ دقيقة لتحطيم العنصر الكريه و إزالة شوكته من الألم ومن الشقاء. يبدو لي أننا نعتقد

<sup>(\*)</sup>في خضم الحياة .

أنه يجب علينا أن نتحدث دائما عن الألم وعن الشقاء بشكل مبالغ فيه، كما لو كانت المسألة هنا مسألة لياقة الامسألة منزايدة : إننا نحرص على أنَّ نكتم عَمْداً وجود علاجات عِدة للألم، مثل المخدرات، مثل السرعة الحمية للأفكار، مثل وضع هاديء أو مثل ذكريات، نيّات، آمال، جميلة كانت أو قبيحة، ومثل كل أشكال الأنفة والشفقة التي لها ميزة ممارسة تأثير مخدِّر تقريبا: بينها تشكل أقصى درجات الألم كثيرا من حالات العجز. إننا نمهر أفي سقّي مراراتنا بالعُذوبة، خاصة مرارات الروح : إننا نتوفر على موارد في شجاعتنا وسمونا، وكذلك في جنون الخضوع والاستسلام النبيل. إننا لانشعر بخسارة على أنها خسارة إلا مدة ساعة أو تكاد: عدث، في نفس الوهلة، أن تنزل علينا، بشكل من الأشكال، هبة من الساء - قوة جديدة مثلا: وإن لم تكن سوى فرصة جديدة للقوة! كم من العروض الخيالية قدّم دعاة الأخلاق في موضوع «بؤس» الرجل الشرير! كم من الكذب قدموا في موضوع شقاء الرجل الشهواني! \_ نعم، كنبٌ هي الكلمة المناسبة هنا: لاريب أنهم قد علموا بنعمة مثل هؤلاء الرجال الـَوفيرة لكّنهم كتموها منهجيـا لأنها تُشَكِّلُ دحْضاً لنظريتهم التي تريد أن لا تبدأ أية نعمة إلا مع اندثار الهوى وسكوت الإرادة! أما فيها يخص العلاج الموصّوف من طرف أطباء الروح هؤلاء واحتكارهم لعلاج صارم وجذري فيمكننا أن نتساءل : هاته الحياةُ التي هي حياتنا، هل هي مـؤلمة ومزعجةً حتى تكون مفيدة مبادلتها بطريقة عيش رواقيةٍ ومحجّرة؟ إننا لانشعر بأننا مرضى بها فيه الكفاية حتى نلفى أنفسنا مرضى من النوع الرواقي.

## 327 الحمل محمل الجد

العقل لدى الأغلبية آلة مُرْبِكَةٌ، كئيبة وصارّة، ييأسون من تشغيلها: يتحدثون عن «حمل الأشياء محمل الجد» بمجرد ما ينتبهوا، بواسطة هذه الآلة، لأن يعملوا ويفكروا جيدا \_ آه! كم من جهود مضنية سيتطلبها منهم فعلُ التفكير جيدا! إن الإنسان، الحيوان المحبوب، يفقد ابتهاجه كل مرة، فيما يبدو، حين يشرع في التفكير جيدا! إنه يصير «جديا»! و «حيث لا يسود إلا الضحك والمرح يفكر الناس عشوائيا» \_ هذا هو حكم هذا الحيوان الجدّي المسبق بخصوص كل «علم مرح». طيب! لِنُبيّنَ أنه حكم مسبق!.

#### 328 معرفة الإضرار بالغباوة

لاشك أن الإيان بالطبيعة الذميمة للأنانية ، الذي نُودِي به بكثير من التصلب والإقناع ، قد أضر بالأنانية على العموم (لفائدة الغرائز القطيعية! مثلها سأردده مئات المرات) ، خاصة بفعل تجريده لها من كل راحة ضمير وحثّه على البحث فيها عن المنبع الأساسي لكل شقاء . « أنانيتك هي كارثة حياتك» هذا كان مضمون كل وعظ طيلة ألفيات : الشيء الذي أضرّ بالأنانية ، كما قلت ، وحرّمها من كثير من الروح ، من الرقة ، من الجهال : الشيء الذي خبل الأنانية وقبّحها وسمّمها! \_ لقد عرف القدم الفلسفي ، بالمقابل ، كيف يكشف منبعا رئيسيا للشقاء من طراز مختلف عرف القدم الفلسفي ، بالمقابل ، كيف يكشف منبعا رئيسيا للشقاء من طراز مختلف تماما : فابتداء من سقراط لم يكل المفكر من المناداة بهايلي : « إن طيشكم وفباوتكم ، إن طريقتكم الوديعة في العيش حسب القوانين ، إن تبعيتكم لرأي الجار، هي سبب كونكم نادرا ما تصلون إلى السعادة ، \_ إننا نحن المفكرون ، باعتبارنا مفكرين ، هم السعداء أكثر الانبحث هنا عن معرفة إن كانت لهذا الوعظ ضد الأنانية : الشيء الأكيد هو أنه صدّ الوعظ عد حرّف أولئك الفلاسفة كيف يضرّون بالغباوة! .

#### 329 فراغ وبطالت

هناك همجية خاصة بدم «البشرة الحمراء» في التعطش إلى الذهب لدى الأمريكيين: وقد بدأت الآن مسارعتهم إلى العمل بلا انقطاع، رذيلة العالم الجديد بحصر المعنى - تُبَرْيِرُ أوربا القديمة عن طريق العدوى وتنشر فيها عقما عجيبا في العقل. فالناس يشعرون فيها، منذ الآن، بالخجل من الراحة: [و] التأمل الطويل يسبب الندامة تقريبا. لم يعد الناس يفكرون إلا والساعة في اليد، كما لايفطرون إلا والنظر مركز على نشرات البورصة - إن الناس يعيشون كشخص «قد يفوته» شيء ما باستمرار. «أن نفعل أي شيء عوض لاشيء» هذا المبدأ هو أيضا حبل صالح لخنق كل ثقافة وكل ذوق رفيع. وكذلك تموت عياناً كل الأشياء بمسارعة الناس الذين يعملون، كذلك يموت الإحساس بالشكل في ذاته، يموت السماع والنظر إلى نغم الحركات. الدليل على ذلك هي هاته اللاقة الفجة التي يطالبُ بها الناس في كل مكان في الوقت الحاضر، في كل الحالات التي يود فيها الإنسان، لمرة واحدة فقط، مكان في الوقت الحاضر، في الاتصالات مع الأصدقاء، مع الناس، مع الأطفال،

مع الأساتذة، مع التلاميذ، مع الرؤساء ومع الأمراء لم يعد للناس الوقت ولا الطاقةُ للتصرفات الاحتفالية، للمنة مع بعض المواربات، لدأب الحديث كله ولكل Otium (\*) بصفة عامة . لأن الحياة في مطاردة الربح ترغم [الناس] دائها على إجهاد العقل، في حين أننا ننشغل دائها بأن نخفي، بأنّ نتحاً يل أو أن نحرز بعض الامتياز: إن الفضيلة الأساسية الآن هي أن ننفَّذ شيئا في وقت أقل من الذي سينفذه فيه [شخص] آخر. وهكذا نادرا ما تتبقى ساعات تكون فيها النزاهة مسموحابها: غير أن الناس يجدون أنفسهم، في مثل هاته الساعات، متعبين ويودّون ليس فقط أن «يسترخوا» ولكن أيضا أن يستلقوا بسعة وببطء. و الرسائل تحرّر الأن طبقا لهذا الميل : رسائل سيكون أسلوبها وروحها دائها «علامة العصر» الكاشفة بدقة. لئن كانت لاتزال هناك بعض المتعة في الحياة الجماعية وفي الفنون فهي من نوع تلك التي يحتفظ بها لأنفسهم عبيد خبلتهم السُّخْرَة. ياله من ألم تواضع «الفرحة » هذا لدى أناسنا المثقّفين والجاهلين! ياله من ألم هذا الشك المتنامي بخصّوص كل فرحة! إن العمل واثق منذ الآن أن راحمة الضمير كلها ستكون بجانبه: فالميل إلى الفرحة، يسمى الآن «حاجة للراحة» وقد بدأ الإحساس به كموضوع مخجل. «يجب أن نفكر في صحتنا» \_ هكذايعتذر الناس حين يضبطون في حالة تلبّس أثناء نزهة في البادية . أجل، يحتمل أن نصل إلى عدم الاستسلام لميل إلى - la vita contem (\*\*) plativa (أي إلى الـذهاب للتنزه مع الأفكار والأصدقاء) دون إحساس باللذنب وآزدراء للذات . ـ طيب! فيما مضى ، كان العكس تماما : كان العمل هو الذي يجلب الإحساس بالذنب. فقد كان الرجل النبيل الأصل يخفى عمله حين تضطره الحاجة للعمل. [و] كان العبد يعمل متملَّكا بشعور أنَّ يعملُ شيئًا مُسْتَقبحاً في ذاته: الـ «فعل» ذاته كان شيئا مستقبحا. « النبل والشرف وحدهما يُقبلان في Otium وفي bellum (\*\*\*)»: هذا ما كان ينادي به صوت الحُكم المسبَق القديم.

#### 330 استحسان

لايحتاج المفكر لا إلى الإستحسان ولا إلى التصفيقات شريطة أن يكون واثقا من كونه سيُسرُّ بنفسه: لكن هذا هو ما لن يستطيع الاستغناء عنه. وهل هناك، فضلا عن ذلك، رجال يستطيعون أن يستغنوا عنه مثلها يستطيعون الاستغناء عن أي نوع من الاستحسان العام؟ أشك في ذلك: وحتى فيها يتعلق بالرجال الحكهاء،

<sup>(\*)</sup> تبطّل

<sup>( \*\* )</sup> الحياة التأملية .

<sup>(\*\*\*)</sup> حرب .

فطَاسِيتْ الذي لايشتبه في كونه لايفتري على الحكماء يقول: -quando etiam sapien فطَاسِيتْ الذي يعني، بالنسبة له: (\*) tibus gloriæ cupido novissima exuiter أبدا.

### 331 أصبم ولامذهبولا

كان الناس فيها مضى يحاولون أن يجعلوا لأنفسهم سمعة : وهذا لن يكفي في الوقت الحاضر وقد صارت السوق شاسعة جدا ؛ \_ ينبغي أن يكون ذلك ضجيجا . والنتيجة هي أن حناجر جميلة تزعق هي كذلك ، وأن أفضل السلع تُعرض بأصوات مبحوحة : فبدون صياح السوق ، بدون بحة ، لن يُعتَرف بأية عبقرية منذ الآن . \_ بئس هذا العهد بالنسبة للمفكر ، عليه أن يتعلم كيف يجد صمته بين ضجيجين وأن يقلد الأصم حتى يصير أصم فعلا . ومالم يتعلم ذلك فإنه يوشك ، ولاريب ، أن يموت من الجزع ومن الصداع .

## 332 الوقت العصيب

لاشك أنه قد كان لكل فيلسوف وقت عصيب فكر فيه [هكذا]: سأكون ذا شأن قليل إن لم يصدق الناس حججي الرديئة كذلك! \_ وحدث إذّاك أن مرّ عصفور محتال بالقرب منه مزقزقا: «لاأهمية لك! لاأهمية لك!».

### 333 ماذا يعنى أن نعرف

السينوزابهاته الطريقة البسيطة والرائعة الخاصة به . ومع ذلك ، فها هذه -intel (\*\*\*) في المدة الطريقة البسيطة والرائعة الخاصة به . ومع ذلك ، فها هذه الشخرى الشكل ذاته الذي من خلاله تصبح الشلاثة الأخرى ملموسة لنا على الفور؟ [إن لم تكن] نتيجة هاته الدوافع المختلفة والمتناقضة التي هي إرادة أن نهزأ ، أن نتحسر ، أو أن نُشنع ؟ لقد وجب ، قبل أن يكون أي فصل من المعرفة محكنا ، أن يُظهر كل واحد من هاته الدوافع ، قبليا ، رأيه الجزئي حول الموضوع أو الحدث ؟ ثم حدث خلاف ، لاحقا ، بين هاته الجزئيات ، ومن ثم تكون بين الدوافع الشلاثة أحيانا حالة متوسطة ، أحيانا هدو ، وأحيانا تنازل متبادل ،

<sup>(\*)</sup> حتى الحكماء حين يرغبون في المجد يتخلّون عن الرغبة الأخيرة .

<sup>(\*\*)</sup> ألا نُسخر ، ألا نتحسّر وألاّ نبغض ، ولكّن أنّ نعرف .

<sup>(\*\*\*)</sup> المعرفة .

يكون نبوع من العدالة والميثاق بينها: إذ بواسطة العدالة والميثاق تستطيع هاته الدوافع الثلاثة أن تثبت نفسها في البوجود وتحافظ على الصواب بشكل متبادل. إننا نحن الذين لاننتبه إلاّ للمشاهد الأخيرة من المصالحة، لتصفيات الحساب الأخيرة من هذا التسلسل، نظن بفعل هذا أن intellogere تشكّل شيئا مُصالحا، عادلا وخيرا، شيئا مضادا للدوافع بشكل أساسي: بينها لايتعلق الأمر سوى بتصرف معين فيها بين الدوافع. لقد اعتبرنا، خلال فترات طويلة، أن الفكر الواعي هو الفكر بالمعنى المطلق: [و] ابتداء من الآن فقط تبدو لنا الحقيقة واضحة للعيان بأن الجزء الاكبر من نشاطنا الذهني يحدث دون أن نعيه أو نحس به: لكنني أدرك أن هاته الدوافع التي تتصارع فيها بينها بشكل متبادل ستصير محسوسة تماما وستضر إحداها بالأخرى: وفي هذا قد يجد هذا الإنهاك البالغ والفجائي الذي يحدث لدى كل بالأخرى: وفي هذا قد يجد هذا الإنهاك البالغ والفجائي الذي يحدث لدى كل المفكرين سببه (الانهاك في ساحة المعركة). أجل، ربها كان في داخلنا، الذي هو في الذات إلى مراع، بطولة ختبئة، لكن ليس فيه بالتأكيد شيء إلهي، شيء يبقى في الذات إلى الأبد، كها كان سبينوزا يتصوره. إن الفكر الواعي، خاصة فكر الفيلسوف، هو أكثر أنواع الفكر تجردا من القوى، ولهذا أيضا فهو، نسبيا، نوع الفكر الأكثر رقة وهدوء: أنواع الفكر تمردا من القوى، ولهذا أيضا فهم طبيعة المعرفة بسهولة بالغة.

## 334 أن نتعلم أن نحب

هذا ما يحصل لنا في الميدان الموسيقي: ينبغي قبل كل شيء أن نتعلم كيف نسمع حركة الأقدام [في الرقص]، كيف نسمع لحنا، أن نعرف كيف نميزه بالسمع، كيف نتبينه ونعزله ونحدده باعتباره حياة في حد ذاته: ثم يلزمنا مجهود واستعداد لنتحمله رغم غرابته، يلزمنا أن نتحلى بالصبر إزاء نظره وتعبيره، وبالحنان إزاء ما هو فريد فيه؛ - تأتي في الأخير اللحظة التي نعتاده فيها، ننتظره فيها، نحص فيها أننا سنفتقده إن غاب؛ ومنذ هاته اللحظة لايكف عن عمارسة إكراهه وسحره علينا حتى يعل منا عشاقه المتواضعين والمفتونين الذين لايتصورون أن في العالم شيئا أجمل منه، ولا يرغبون في أكثر منه، ولا في شيء غيره هو. ـ بيد أنه ليس في الموسيقى فقط يحصل لنا هذا: فبهاته الطريقة بالضبط تعلمنا أن نحب الأشياء التي نحبها الآن. إننا ننتهي دائها بأن نُجازى على استعدادنا، على صبرنا، على عدالتنا، على حناننا تجاه الغرابة شيئا فشيئا وتهب لنا نفسها كجهال جديد لايوصف: ـ هنا يكمن امتنانها لكرم ضيافتنا. إن الذي يحب نفسه لن يكون قد

وصل إلى ذلك إلا من هاته الطريق: ليست هناك طربق غيرها. فالحب أيضا يجب أن يُتَعَلِّم.

## 335 لتحي الفيزياء

كم يوجد من الرجال الذين يتقنون الملاحظة! ومن بين النادرين الذين يقدرون على ذلك \_ هل يوجد من يستطيعون أن يلاحظوا أنفسهم؟ إن سابري الروح كلهم يعرفون، لسوء حظهم، أن «كل واحد بعيد عن ذاته أشد البعد» ؛ وحكم «اعرف نفسك بنفسك الموجّه إلى الناس من فم إله هو خبث تقريبا. لكن أن يمضي إليها المرء [إلى معرفة نفسه] بيأس من ملاحظة نفسه، فلاشيء يبدل على ذلك مثل هاته الطريقة التي اعتاد كل واحد تقريبا أن يتحدث بها عن طبيعة الفعل الأخلاقي! هاته الطريقة السريعة، العجلة، المقتنِعة، المشهبة، و المصحوبة بهاته النظرة، بهاته الابتسامة ، بهذا الحماس اللطيف! يبدو أنه يريد أن يقول لكم: «لكن ياعزيزي، هذا شغلي بالضبط! إنكم تتوجهون بالضبط لمن يعنيه الأمر: يتفق أن لايوجد شيء لي فيه كفاءة مثل هذا! وهكذا، حين يحكم المرء: « هذا شيء صحيح» ويستنتج من ذلك : «لذا يجب أن يُفعل»، ويفعل، منذ تلك اللحظة، ما اعترف بكونه صحيحا وعرقه بكونه ضروريا، \_ فإن طبيعة فعله تكون أخلاقية!» لكن، ياصديقي، إنك تتحدث لي هنا عن ثلاثة أفعال وليس عن فعل واحد: فحكمك: « هـذا شيء صحيح» واحـد منهـا\_ثم ألا يحتمـل أن نحكم بشكل لأأخسلاقي مثلما نحكم بشكل أخسلاقي؟ فلماذا تعتبر هذا، وهذا بالضبط، صحيحا؟ - لأن ضميري يمليه على ؛ والضمير لاينطق أبدا بشكل لاأخلاقي بما أنّه يحدد قبلًا ما يجب أن يكون أخلاقيا!» \_ لكن لماذا الاستماع إلى لغة ضميرك؟ إلى أي حد لـك الحق في اعتبار مثل هـذا الحكم حقيقيا ومعصوما؟ ألن يكون هناك إذن ضمير قط \_ بالنسبة لمثل هذا الاعتقاد؟ أليست لك أية معرفة بضمير فكرى؟ بضمير وراء «ضمير» \_ ك؟ إنّ لحكمك : «هذا شيء صحيح» ماقَبْلَ تاريخ في دوافعك التي لاتُقاوَم، في ميولك، في كرهك، في تجاربك وفي نقص تجاربك. عليك أن تتساءل، «كيف أمكن لهذا الحكم أن يحدث؟»، ثم «ما الذي يدفعني على العموم للإستماع إليه؟» يمكنك أن تطيع أمره مثل جندي شجاع يسمع أمر ضابطه. أو كامرأة تحب الذي يأمر. أو أيضاً مثل متملق جبان يخشى الذي يأمر. أو أخيرا مثل أبله يطيع لأنه لم يجد ما يقوله ضد الأمر. باختصار، يمكنك الاستهاع إلى ضميرك بمائة طريقة مختلفة. لكن أن تسمع الحكم كذا أو الحكم كذا باعتباره

صوت ضميك، إذن أن تشعرَ بشيء باعتباره صحيحا فهذا ما قد يكون أصله في كونك لم تتفكر أبدا في نفسك وقبلت قبولا أعمى كل ما وصف لك منذ طفولتك على أنه صحيح: أو أيضا في كون الخبز اليومي والتشريفات قد ضمنا لك، حتى اليوم، بذلك نفسه الذي تسميه واجبك \_ الذي يعتبر «صحيحا» في نظرك، لكونه يبدو أنه يشكل «شرط وجود» كـ (أن يكون لك الحق أنت نفسك في الوجود، هذا ما يبدو لك غير قابل للدحض) إن متانة حكمك الأخلاقي يمكن دائها أن تكون برهانا بالضبط على البؤس الشخصى ودليلا على اللاشخصية، إن مصدر «قوَّت (كَ) الأخلاقية» قد يكون في عنادك \_ أو في عجزك عن استيعاب مثل عليا جديدة! باختصار، لو فكرت بشكل أدق، لولاحظت أحسن وتعلمت أكثر، لما أسميت هذا «الواجب» وهذا «الضمير» اللذين تدّعي أنهما لك لاواجبا ولاضميرا بأية حالٍ من الأحوال: ففهم الطريقة ذاتها التي أمكن أن تنشأ بها الأحكام الأخلاقية سيقززك من هاته المصطلحات المثيرة للشفقة مثلها تقززت من قبل من مصطلحات أخرى مثيرة للشفقة ومشابهة لها مثل «الذنب»، «خلاص الروح»، «خلاص البشر». \_ والآن لاتحدثني، ياصديقي، عن الأمر المطلق! \_ فهاته الكلمة تدغدغ أذني، ينبغي لي أن أضحك رغم حضوركم الموقر: إني أفكر في العقاب المخصص للشيخ كانط الذي، لكونه رصد «الشيء في ذاته» وتلقفه خلسة \_ شيء مضحك كذلك \_ فقد رصد هو بدوره وفوجيء بـ «الأمر» المطلق، وفي باطنه وقع في الأخطاء التي هي «الإله»، الـ «الروح» ، الـ «حرية» والـ «خلود» ، مثل تعلب يتيه في قفصه من جديد : \_ والحالة أن قوته وذكاءه هما اللذان حطم هذا القفص! \_ وهأنتم أولاء تُعجبون بالأمر المطلق في داخلكم؟ بـ «متانة» حكمكم الأخلاقي المزعوم هذه؟ بـ «مطلقيةِ» الإحساس أنه «في هذا يجب على الآخرين أن يحكموا مثلي أنا»؟ عظموا بالأحرى أنا نيتكم هنا! [عظموا] عمى وخسة ونقصَ متطلّب أنانيّتكم! إنه لمن الأنانية حقا أن يشعر الواحد بحكمه الخاص كقانون كوني: وإنها لأنانية عمياء، خسيسة وبلامُتطلب، لأنها تكشف أنك لم تجد نفسك بعد، أنك لم تخلق لنفسك مثلا شخصيا محضا : \_ولن يكون مَثَل امرىء آخر أبدا، حتى لانتكلم عن الكل، عن كل الآخرين! . . . إن الذي لايزال يحكم بأنه «في الحالة كذا يجب على كل واحد أن يفعل كذا» لم يتقدم بعد في معرفة ذاته ولو قليلا: و إلا فإنه كان سيعرف أنه ليس هناك، ولن يمكه أن يكون هناك، أفعال متطابقة أبدا ـ أنّ كلّ فعل تـمَّ فقدْ تمَّ بطريقة فريدة ولايمكن الاهتداء إليها ثانية ، وأنَّ نفس الشيء سينطبق على كل فعل مقبل \_ [سيعرف] أن كل قوانين الفعل لاتهم إلا المظهر الخارجي الفج (حتى القوانين المداخلية الأكثر دقة في كل

الأخلاق حتى الآن)\_[سيعرف] أنه يمكن أن يتحقق بها، ولاشك، مظهر تطابق، لكن لاشيء بالضبط غير المظهر، \_ أن كل فعل هـو شيء لايخترق ويبقى كـذلك بمجرد أن تفحصه أو نعيد تأمله أن آراءنا حول ماهو «جيد» و «سام» و «عظيم» لن يُبرُهن عليها أبدا بأفعالنا، لأن كل واحدة منها غير معروفة \_ [سيعرف] أنه إن كانت آراؤنا وتقييهاتنا وجداول قيمنا من ضمن أقوى الركائز في دولاب أفعالنا فإنه يبقى أنه في كل حالة خاصة يكون قانون آليتها متعذّر الإثبات. لنقتصر إذن على تطهير آرائنا وتقيياتنا، لنقتصر على خلق جداول قيم جديدة وخاصة: \_ لكن لانقُد حنْ زناد فكرنا في «القيمة الأخلاقية لأفعالنا»! أجل، ياأصدقائي، ها نحن قد تقرزنا في هذا الوقت من ثرثرة البعض الأخلاقية بخصوص البعض الآخر! إنّ النطق بالأحكام بإسم الأخلاق لابد أن ينفّر ذوقنا السليم في النهاية! لتدع هاته الثرثرة لأولئك الذين لاهم لهم سوى جر الماضي بعيدا شيئا ما في الزمن ، لأولئك الذين لا يصيرون أنفسهم في الحاضر. \_إذن لأكبر عدد! بينها نحن نريد أن نصير أولئك الذين نحن هم \_ الجدد، الأفذاذ، الذين لامثيل لهم، أولئك الذين هم مشرَّعوا أنفسهم، أولئك الـذين هم خالقـوا أنفسهم! ولهذا الغرض يلـزمنا أن نصيرٌ أفضل المريدين وأفضل مبتكري كل ما هو مطابق للقانون وللحاجة في العالم: يلزمنا أن نكون فزيائيين لنكون بهذا المعني مبتكرين ـ بينها كانت كل تقديرات القيم وكل المثل ترتكز، حتى الآن، على الجهل حتى بالفيزياء، أو كانت في تناقض معها. ولهذا، لتحيّ الفيزياء! ولْتَحْي أكثر تلك التي ترغمنا على اللجوء إليها\_ نزاهتُنا! .

### 336 شح الطبيعة

لماذا كانت الطبيعة خسيسة جدا مع الإنسان حتى أنها لم تدعه يلمع، فلانٌ يلمع أكثر، فلان آخر يلمع أقل، كل حسب وفرة نوره الداخلي؟ لماذا ليس للرجال العظام وضوح جميل كوضوح الشمس وقت انطلاقهم كما في وقت أفولهم؟ كم ستكون الحياة أقل غموضا بين الناس [إذاك]!.

## 337 «إحساس الإنسانية» المستقبلي

لو تأملتُ هذا القرنَ بعيون قرن سحيق فلن أعرف في طبيعة الإنسان المعاصر شيئا أغرب من هاته الخاصية الغريبة، هذا المرض الغريب الذي ندعوه «الحس المؤرّخ». إنه ترسبُ شيء جديد تماما وغريب في التاريخ: لنُهمل هاته البذرة بعض

القرون ونيف، فقد تنتهي إلى إنتاج نبات رائع ذي رائحة لاتقل روعة، جدير بجعل الأرض ممتعة للسكن أكثر مما كانت عليه حتى الآن. إننا نحن المعاصرون قد شرعناً تماما في تشكيل سلسلة إحساسٍ مُستقبل قوي، حلقة حلقة \_[و] الأنكاد نعرف هذا الذي نفعله. قد يبدو تقريبا أن الأمر يتعلق بإحساس جديد بل بتقليل من كل الإحساسات القديمة \_ فالحس المؤرخ لا يـزال شيئا جد فقير، جد بارد، ويوجد من بيننا كثيرون أصيبوا به مثلها يصابون بجمود، ويجدون أنفسهم من جرائه أكثر فقرا وبرودة. [بينها] يبدو لآخرين كعلامة الشيخوخة الزاحفة شيئًا فشيئًا، ويبدو لهم كوكبُنا كمريض مُترع بالكآبة، ولكي ينسى حاضرهُ يشرع في كتابة تاريخ شبابه. ليس هذا، في الواقع، سوى درجة من الإحساس الجديد : فكل من يستطيع أن يشعر بتاريخ الناس في جملته كتاريخه الخاص سيشعر، بنوع من التعميم الكبير، بمرارة المريض الذي يفكر في الصحة، بمرارة الشيخ الذي يفكّر في أحلام الشباب، بمرارة العاشق الذي انتزعت منه معشوقته، بمرارة الشهيد وهو يرى مثله الأعلى ينهار، بمرارة البطل عشية المعركة غير الحاسمة والتي كلفته مع ذلك جروحا وفقد الصديق؛ ـ لكن أن يتحمل هذا الكم الهائل من المرارات من كل الأصناف، أن يستطيع تحملها ويكون مع ذلك البطل الذي، عند طلوع اليوم الثاني من المعركة، يحيى الفجر ويحيى حظم، بمقدار مالمه أفق من الألفيات أمامه وخلفه، باعتباره وارث كل نبل العقل من الماضي، لكن وارث مُكلَّف بـواجبات، باعتباره أنبل كل النبلاء القدامي، لكنه المولود الأول للأرستقراطية الجديدة، حيث لم يشهد أيُّ عهد مثيلاً له ولم يحلم به أبدا: أن يتحمل كل هذا في روحه ، أن يتحمل ما هو قديم جدا وماهو جديد جدا؛ [أن يتحمل] الخسائر والآمال والغزوات وانتصارات الإنسانية، أن يملك كل هذا في روح واحدة في الأخير، أن يركزه في إحساس واحد: ـ هذا ما ينبغي مع ذلك أن يشكل سعادةً لم يعرفها الإنسان قط حتى الآن، ـ سعادة إله، كلها قوة وحب، كلها دموع وضحكات، سعادةً توزّع باستمرار، مثل الشمس عند المساء، ثروتها التي لاتنضب وتُفرغ منها في البحر الذّي لايشعر، مثل الشمس، أنه الأكثر غنى إلا حين يجدف [فيه] أفقرُ صيادٍ بمجاديف مذهَّبة! إذاك سيسمَّىٰ هذا الإحساس الإلهي\_إنسانية!.

### 338 الشقاء وإرادة المعاناة

هل يفيدكم أنتم أن تكونوا أناسا شفقاء قبل كل شيء؟ هل يفيد الناس الذين يعانون أن تكونوا كذلك؟ لكن لِندَع السؤال الأول دون جواب. \_ فهذا نفسه الذي

نعاني منه بشكل جد بالغ وجد شخصي غير مفهوم لدى كل الآخرين تقريبا ومتعذر عليهم : هذا ما نبقى فيه متوارين عن القريب حتى وإن أكل معنا من نفس الطنجرة. بالمقابل، أينها لوحظنا على أننا مُعانون فإن معاناتنا تفسَّرُ بـأكثر الطرق سطحية؛ شيء خاص بطبيعة العاطفة الشفوقة أن تعري المعاناة الغريبة مما هو شخصي فيها بالأساس : \_ فـ «المحسنون» إلينا هم الذين ينتقصون من قيمتنا وإرادتنا أكثر من أعدائنا. لو تفحصنا أغلب المعروف الذي نُسديه للأشقياء فإننا سنجد فيه شيئا ممقوتا في الوقاحة الفكرية التي يطيب للشَّفوق أن يلعب بها دور القَدر. إنه يجهل كل شيء عن هذا التشابك وعن هاتمه العواقب الداخلية التي تسمى شقاء بالنسبة تي أنا ولك أنت! فمجموع مُدّخر روحي وتعويضه بال «شقاء»، واقتحام مصادر وحاجيات جديدة، واندمال جروح قديمة، ورفض الماضي بمختلف أنواعه \_ كل هذا الذي يمكن أن يُربط بالشقاء لايزعج الروح الشفوقة العزيزة بتاتا: فهي تريد أن تنجد، ولاتفكر في أية لحظة في وجود احتياج شخصي للألم، في كنون أشكال الرعب، أشكال الحرمان، أشكال الإفقار، منتصفات ليل الروح، مغامرات، مجازفات، كبوات، [في كونها] ضرورية، مثل أضدادها، لك كما هي ضرورية لي، وأنه، لكي أعبِّر بطريقة صوفية، حتى السبيل التي تؤدي إلى سمائنا الشخصية غر دائما عبر لذة جحيمنا الخاص. لا، إن الروح الشُّفوقة لاتعرف شيئا من ذلك : «دين» الشفقة (أو الـ «قلب») يأمر بالإنجاد، ويعتقد الناس أنهم يحسنون الإنجاد حين ينجدون في أسرع وقت! إن كنتم أنتم يامُعتنقي مثل هذا الدين تطبقون على أنفسكم هاته الحالة المعنوية التي تبدونها تجاه أمثالكم، انتم الذين تأبون حتى أن تتركوا معاناتكم الخاصة تستريح فيكم قليلا لتستقبل باستمرار كل شقاء محتمل، إن كنتم تشعرون إطلاقا بالمعاناة والكرب باعتبارهما قبيحين وكريهين وجديرين بالإزاحة، باعتبارهما عيب الوجود: فلأن لكم، خارج دينكم، دين الشفقة، دينا آخر في القلب أيضا، وربم يكون هذا أصل ذاك : \_ دينُ لين العيش! آه، كم هـو قليل ماتعرفنه عن غبطة الإنسان أنتـن أيتها الأرواح المرفّهة والرؤوفة! \_ لأن السعادة والشقاء أخوان توأمان إما يكبران كلاهما وإما، كما هو الحال عندكم، يظلان صغيرين كليهما! لكن لنعد الآن إلى السؤال الأول. \_ كيف يمكن أن يبقى الإنسان في طريقه! فدائما يلهينا عنها صبياح ما: ويندر إذَّاك أن تكتشف عيننا حالة لاتأمرنا بترك أمرنا الخاص لنسرع [إليه]. أعرف ذلك جيدا: هناك ألف طريقة شريفة وحميدة لتضليلي بعيدا عن طريقي، وهي طرق جد «أخلاقية»، هذا صحيح! أجل، يذهب دعاة أخلاق الشفقة الحاليون إلى حد ادعاء أن هذا، ولاشيء غير هذا، سيكون أخلاقيا: \_أن يتيه المرء بهذا الشكل عن طريقه الخاص ويسارع إلى قريبه. أعرف أيضا بيقين لايقل عن الأول: أننى لا أملك إلا أن أتأمل بؤسا حقيقيا لأكون قد تهت! ولو أن صديقا معانيا قال لي : «هذا هو الأمر، سأموت عما قريب؛ عدني إذن أن تموت معى " لوعدته بذلك ، تماما كما ستجعلني رؤية عامة الناس الجبليين المقاتلين من أجّل حريتهم أمد لهم يمد العون وأهبهم حيات : \_ حتى لاأختار هنا سوى بعض الأمثلة السيئة ذات الأسباب المعقولة. أجل، إن كل هاته المخلوقات التي تثير الشفقة وتطلب الإنجاد تمارس إغواء سرّيا كمذلك : «طريق (نا) الخاص» في الواقع قضية شاقة ومكلفة، وبعيدة جداً عن حب الآخر ومعرفته، ـ لانفلت منها، وكذَّلك من شعورنا الشخصي جدا، دون بعض الارتياح، ونبحث عن ملجأ بقرب شعور الآخرين، في رحاب معبد «دين الشفقة» المريّح. ما أن تنفجر حربُ في الوقت الحاضر فإن ذلك لايكون أبدا دون هجمة شهوة حسية أبقيت سرية بداهة بالضبط لدى أنبل رجال شعب ما: فهم يسارعون، مفتونين، إلى خطر الموت الجديد، لانهم يظنون أنهم سيجدون في التضحية في سبيل الوطن هذا الإذن الذي بحثوا عنه طويلًا ـ الإذن بتحاشي هدفهم *الخاص* : \_ فـالحرب توفرلهم منعطف اليصلوا إلى الإنتحار، لكنـه منعطف مع راحة . الضمير . وإن تعلَّق الأمر هنا بكتهان بعض الأشياء فلن أكتُم مع ذلك أخلاقي التي تقول لي: عش مختبئاً حتى تتمكن من العيش لنفسك! عش في جهل ما يبدو لقرنك هو الأهم! ضع بين الحاضر وبينك سُمْكَ ثلاثة قرون على الأقلَ! لتكن صيحات الحاضر، لتكن ضوضاء الحروب والشورات بالنسبة لك همساً فقط! أنت أيضا تود أن تنجد! لكن أن تنجد فقط أولئك الذين تدرك ضيقهم عاما، \_[إنهم] أصدقاؤك، لأن معك ستكون لهم معاناة، وأمل: وألا تنجدهم إلا بالطريقة التي تنجد بها نفسك أنت : \_ سأجعلهم أكثر شجاعة ، أكثر تحمّلًا ، أكثر بساطة ، وأكِثر فرحا! سأعلمهم ما يفهمه الآن قليل من الناس، ما يفهمه دعاة التضامن الشَّفوق أقل: التضامن في الفرح!.

#### (\*) Vita femina 339

لكي نتبين روائع عمل ما فإنه لاتكفي أية معرفة ، لايكفي أي استعداد : يستلزم الأمر أندر حظ وأسعد كي يُرفع خمارُ السحب مرة واحدة عن هاته القمم

<sup>(\*)</sup> الحياة امرأة .

فتبدو لنا مضطرمة بالشمس. لكي نراه، لاينبغي فقط أن نتواجد في المكان المرغوب: فلا بد أن تكون روحنا نفسها قد نزعت الخيار عن قممها، وأن تكون في حاجة إلى تعبير ومثال خارجيين كأنها ليكون لها سند فتصير سيدة نفسها. غير أنه يندر جدا أن يتصادف كل هذا حتى لقد أظن عن طيب خاطر أن أعلى قمم كل ثروة، سواء تعلق الأمر بنتاج أدبي، بعمل، بالإنسان أو ببالطبيعة، قد ظلت غبأة ومحجوبة عن أنظار الأغلبية، بل حتى عن النّخبة: لكن الذي ينكشف لنا، لاينكشف لنا إلا مرة واحدة! واحدة! واها! لقد كان الإغريق ولاشك يصلون: «ليتعد كل ما هو الواقع اللاإلهي لايمنحنا الجهال إطلاقا أو لا يمنحه إلا مرة واحدة! أريد أن أقول أن العالم يفيض بالأشياء الجميلة، لكنه فقير، فقير جدا من حيث اللحظات الجميلة ومن حيث التجليات الجميلة لمثل هاته الأشياء. لكن ربها يكون هذا هو سحر الحياة الأقوى: إنها مغطاة بخار منسوج من ذهب، بخار من الإمكانيات الجميلة يعطيها هيأة واعدة، متحفظة، محتشمة، ساخرة مستعطفة وساحرة. أجل، إن الحياة امرأة!.

## 340 سقراط محتضرا

أُعْجَبُ بشجاعة سقراط وبحكمته في كل ماكان يفعله، في كل ماكان يقوله، وفي كل ماكان يقوله، وفي كل ما لم يقله. هذا الشيطان وملتقط فتران أثينا الساحر والمُحِبّ، الذي كان يجعل أكثر الشبان تكبرا يرتعشون وينتحبون، لم يكن فقط أحكم ثرثار وُجِد على الإطلاق: لقد كانت له عظمة بنفس القدر في الصمت. وقد وددتُ أن يكون بقي صامتا في اللحظات الأخيرة من حياته: \_ ربها كان إذّاك سينتمي إلى طراز أسمى من العقول. هل كان ذلك الموت أم السم، التقوى أم المكر \_ شيء ما أطلق لسانه في هاته اللحظة وقال: «ياكريتون، إني مدين بديك الإسكيلاب» هاته «الكلمة الأخيرة» المضحكة والفظيعة تعني للذي يعرف أن يسمع: «ياكريتون، إن الحياة المخيرة» المضحكة والفظيعة تعني للذي يعرف أن يسمع: «ياكريتون، إن الحياة أعين الكل! إنه لم يفعل شيئا إذن سوى إظهار رباطة الجأش تجاه الحياة، سوى أعين الكل! إنه لم يفعل شيئا إذن سوى إظهار رباطة الجأش تجاه الحياة، سوى الخياة إذن! ولقد انتقم منها بواسطة هاته الكلمة الغامضة، الفظيعة، التقية الحياة إذن! ولقد انتقم منها بواسطة هاته الكلمة الغامضة، الفظيعة، التقية والتجديفية! هل كان الإبد أن ينتهي سقراط إلى الانتقام؟ هل كانت ذرةُ سخاء والتجديفية! هل كان لابد أن ينتهي سقراط إلى الانتقام؟ هل كانت ذرةُ سخاء تنقص فضيلته الوفيرة! \_ آه يأصدقائى! يجب علينا أن نعلو حتى على الإغريق!.

### 341 أثقسل وزن

ماذا عساك تقول لو أن شيطانا تسلل يوما أو ليلة حتى داخل وحدتك الأكثر انزواء وقال لك: «هاته الحياة، مثلها تحياها الآن، ومثلها حيتها، سيلزمك أن تحياها مرة أخرى ومرات لاحصر لها؛ ولن يكون فيها شيء جديد، سوى أن كل ألم وكل متعة، كل فكرة وكل تأوه وكل ما هو مُتنَاهٍ في الصّغر والكبر في حياتك لإبد أن يعود إليك، والكل في نفس النظام ونفس التتابع ـ تلك الرتيلاء أيضا، وضوء القمر هذا بين الأشجار، وهاته اللحظة وأنا نفسي. إن ساعة الوجود الرملية الخالدة لاتفتا تُعكس من جديد ـ وأنت معها، ياذرة غبارٍ من الغبار!» \_ ألن تلقي بنفسك أرضا، تصر أسنانك وتلعن الشيطان الذي قد يكلمك بهذا الشكل؟ أم سيحدث أن تعيش لحظة رائعة قد يمكنك فيها أن تجيبه: «أنت إله، فها سمعت أشياء أروع من هاته قط!» لو سيطرث عليك هاته الفكرة فستحواكك، جاعلة منك، مثلها أنت، شخصا آخر، ربّها طاحنة إياك: والسؤال المطروح بخصوص الكل، بخصوص كل شيء: «هل تريد هذا مرة أخرى ومرات لاحصر لها؟» سيهبط بثقله بخصوص كل شيء: «هل تريد هذا مرة أخرى ومرات لاحصر لها؟» سيهبط بثقله على تصرفك كأثقل وزن! أو كم سيلزمك من إظهار الإحسان تجاه نفسك وتجاه الحياة حتى لا ترغب في شيء غير هاته الأخيرة [التي هي] إثبات أبدي، هاته الأخيرة التي هي] عقاب أبدي؟

#### (\*) Incipit tragædia 342

لا بلغ زرادشت الشلاثين من عمره غادر موطنه الأصلي وبحيرة إيرمي (Urmi) وصعد الجبل. هناك تمتع بحكمته ووحدته ولم يَعْيَ بذلك قط طيلة عشر سنين. لكن قلبه تغير في الأخير وذات صباح استيقظ مع بنزوغ الفجر وذهب قدّام الشمس وخاطبها قائلا: «أيها الكوكب العظيم! ماذا كانت ستكون غبطتك لو لم يكن هؤلاء الذين تُنيرهم! لقد طلعتَ هنا، في اتجاه مغاري، طيلة عشر سنين: وقد كنت متخها بضوئك وبطريقك، بدوني أنا، بدون نسري وأفعواني: لكننا كنا ننظرك كل صباح، كنا نخلِصُكَ من اشمئزازك، ونباركك في المقابل. هذا ما في الأمر. إني أتقزز من حكمتي، مثل نحلة جمعتْ من العسل الكثير، أنا في حاجة إلى بسط يداي، أريد أن أعطى وأوزع إلى أن يستمتع العقلاء من بين الناس بجنوبهم بسط يداي، أريد أن أعطى وأوزع إلى أن يستمتع العقلاء من بين الناس بجنوبهم

<sup>(\*)</sup> مستهل التراجيديا .

مرة أخرى، ويستمتع الفقراء بغناهم مرة أخرى. فيها يخضي أنا، أريد أن أهبط إلى الأعهاق: مثلها تفعل أنت في المساء حين تمر وراء البحر وتجلب النور حتى للعالم الجهنّمي، أيها الكوكب الفياض! للبديّ، مثلك، أن أميل، كها يقول الناس، في اتجاه أولئك اللذين أريد أن أنزل وسطهم. هكذا أبارككِ أيتها العين الهادئة التي تتحمّل، دون حقد، رؤية غبطة عظيمة جدا! فباركي الكأس التي ترغب أن تطفح حتى يسيل منها الماء بحرا ذهبيا فينشر انعكاس مُتَعِكِ في كل مكان! هو كذلك! هذه الكأس تُريد أن تُفرغ من جديد، وزرادشت يريد أن يعود إنسانا. "هكذا بدأ أفولُ زرادشت.

# الكتاب الخامس

نحن الرجال الذين لا يخشون شيئاً أترتعش أيها الهيكل؟ كنت سترتعش أكثر لو أنك علمت أين أقودك.

تورينو.

### 343 ما آل إليه مرحنا

يبدأ منذ الآن أكبر حدث حديث العهد في بسط ظله على أوربا \_ إذا علمنا أن «الإله قدمات»، أن الاعتقاد في الاله المسيحي قد فُقدت فيه الثقة \_ يبدو فعلا لبعض النادرين، على الأقل، المزودين بشك نفّاذ بها فيه الكفاية، بنظر جد دقيق لرؤية هذا المشهد، أن شمسا قد أفلت، أن ثقة عميقة قديمة قد تحوّلت إلى شك: لهؤلاء سيبدو عالمنا يوما عن يوم شفقياً أكثر؛ حذرا أكثر، غريبا أكثر، «قديما أكثر». لكن في التقرير الأساسي يمكن أن نقول: إن الحدث في حد ذاته كبير جدا، بعيد جدا، ويتجاوز كثيرا القدرة المفهومية للعدد الكبير [من الناس] لكي نستطيع أن نزعم أن الخبر قد وصل منه بعدُ، بل أقل من ذلك، أن نزعم أن أحدا قد فطن لل وقع فعلا \_ كما لم يفطن لكل ما يجب أن ينهار منذ الآن بمجرد أن ينهار الاعتقاد، لأنه أسس وبُني عليه، بل تشابك فيه تقريبا: أخلاقنا الأوربية في كليتها مثلا. هذا التوالي الطويل والغزير من القطيعة، من التدمير، من الأفول، من الهزات، الذي يجب توقّعه من الآن فصاعدا: مَنْذَا إذن يتنبأ به بكثير من اليقين ليظهر كالمعلم المعلِن عن منطق الرعب الرائع هذا، كنبيّ التّعتيم، نبيّ خسوفِ شمسٍ لم يحدث مثله قط في هـذا العالم؟ . . . حتى نحن حازرو الألغاز، نحن الذين ولـدنا متنبئين، الذين نعيش نوعا ما في انتظار فوق الجبال، متموضعين بين اليوم والغد، وكما لو كنا متوترين بسبب التناقض بين اليوم والغد، نحن الطلائع، نحن ذرية القرن القادم السابقة لأوانها، الذين علينا منذ الآن أن نكون قادرين على مواجهة الظلال التي هي على وشك تغطية أوربا: كيف يحدث انه حتى نحن نفكر في تصاعد هذا التّعميم دون أن نكون قد تأثرنا به حقيقةً ، وخاصة دون هم ولا خوف على أنفسنا؟ ربيا سنتحمل بشدة أثر العواقب المباشرة للحدث \_ العواقب المباشرة التي ليست بالنسبة لنا، عكس ما قد يُنتظر منها، لامكدِّرة ولامعتِّمة إطلاقا، بل إنها كنور، كغبطة، كارتياح، كإبهاج، كطمأنة، كفجر من نوع جديد لايوصف إلا بصعوبة . . . في الواقع إننا نحن الفلاسفة ، نحن «العقول الحرة» عند سياع خبر أن «الإله القديم قدمات» نحس وكأنّ أشعة فجر جديد قد لمستنا: يفيض قلبنا، لهذا الخبر، بالشكران، بالدهشة، بالتوجس، بالانتظار ــ ها هـو ذا الأفقُ صافٍ من جديد، وإن لم يكن صافيا تماما، هاهي ذي سُفُنتا حرة في استئناف سباقها، في استئناف سباقها مهم كلفها الأمر، هاهي ذي كل جرأة المعرفة قد سُمِحَ بها، والبحر، بحرنا، هاهو ذا مفتوح من جديد، ربها لم يكن هناك أبداً «بحر مفتوح» بمثل هذا الشكل.

### 344 بأي معنى لازلنا نحن أيضا أتقياء

في العلم، ليس لليقينيات حق المواطنية، هـذا ما يقولونه بحق: وحين تقرر النزول بتواضع إلى مستوى الفرضية لتتبنى وجهة نظر محاولةٍ تجريبية مؤقتة، وجهة نظر خيال تنظيمي، حينذاك فقط يمكن أن نمنح لها منفذا، بل نوعا من القيمة داخل مجال المعرفة \_ مع اقتصارها على البقاء تحت الحراسة البوليسية للحذر بالمقابل. \_لكن لو أمعنا النظر في هذا ألا نجده يعني أن اليقينية لاتقبل في العلم إلا حين تكف عن كونها يقينية؟ ألن يبدأ انضباط العقل العلمي بفعل امتناعه عن كل اليقينيات من الآن فصاعدا؟ . . . ربا كان الأمر كذلك : بقى أن نعرف إن لم يكن ضروريا، لكي يتمكن مثل هذا الانضباط من أن ينشأ، أن يكون هذاك يقين من قبل، يقين جــ للزامي ولامشروط حتى لأنه يضحى بكل اليقينيات الأخــرى لصالحه. إننا نرى أن العلم يبنى على اعتقاد ما، فليس هناك علم إطلاقا «دون افتراض». لاينبغى فقط أن يكون السؤال عمّا إذا كانت الحقيقة ضرورية قد وَجَدَ جوابه الإثباتي مُقدَّما، فلايزال على هذا الجواب أن يثبته بشكل يجعله يعبر عن المبدأ، عن الاعتقاد، عن اليقين بأن «لاشيء ضروري مثل الحقيقة وأن الساقي كله ليس بالنسبة إليها إلا ذا أهمية ثانوية». \_هاته الإرادة الطلقة للحقيقة: ماهي؟ هل هي إرادة ألاّنقبل بأن ننخدع؟ هل هي إرادة ألاّ نخدع أحداً قط؟ بهذا المعنى الأخير يمكن، في الـواقع، أن تفسّر إرادة الحقيقة: بشرط أن نعلق على هذا التعميم: «لاأريد أن أخدع أحدا. » بل حتى الحالة الخاصة: «لاأريد أن أخدع نفسى». لكن لماذا لانخدع؟ لكن لماذا لانقبل أن ننخدع؟ \_ لاحظوا أن أسباب الحالة الأولى تكمن في مجال مختلف عن أسباب الحالة الثانية : لانريد أن نقبل الانخداع لأننا نفترض أنه ضار وخطير وقاتل أن نكون كذلك، \_ بهذا المعنى سيشكّل العلم حدّة ذهن مستمرةً، سيشكّل احتياطا ومنفعة يحق لنا مع ذلك أن نعارضها: ما عسانا أن نقُّ ول؟ هل ستكون إرادةُ ألَّا نقبل بأن ننخدع فعلا ضارةً أقل، خطيرةً أقل، وقاتلةً أقل؟ ماذا تعرفون مقدّما عن طبيعة الوجود حتى تتمكنوا من تقرير إن كانت هناك امتيازات كبرة في جانب الحذر المطلق أو في جانب الثقة المطلقة؟ ولكن في الحالة التي سيكون الغنى فيها عن كليها، كثير من الثقة و كثير من الحذر: فمن أين إذن سيأخذ العلم اعتقاده المطلق ويقينه اللذين يرتكز عليهما، إذا علمنا أن

الحقيقة ستكون أهم من كل شيء آخر، بل أهم من كل يقين آخر؟ لم يكن هذا اليقين بالضبط لينشأ لو أن الحقيقة واللاحقيقة كانتا تظهران نافعتين كليهما في نفس الوقت باستمرار: كما هو الأمر فعلا. بالتالي - فإن الاعتقاد في العلم الموجود بشكل لايرفيٰ إليه الشك لن يكون قد تأصّل في مثل حساب المنفعة هـذا، إنها نشأ رغمُ كون اللامنفعة وخطر «إرادة الحقيقة» والـــ «حقيقة بأي ثمن» يبرهن عليها باستمرار. «بأي ثمن» : آه! نفهم هذا جيدا لأننا ذبحنا وضحينا باعتقاد بعد آخر على هذا المذبح . \_ بالتالي فإن «إرادة الحقيقة» لا تعني : «الأريد أن أقبل بأن أنخدع انها تعنى \_ وليس هناك خيار آخر \_ «الأريد أنّ أخدع أحدا، والاحتى أن أخدع نفسي» : ها نحن أولاء على ساحة الاخلاق. لنتساءل إذن بجدية : «لماذا لاتريد أن تُخدع؟» حتى ولو ظهر \_ وهناك تجلّ \_ أن الحياة ما جعلت إلاّ للمظهر، أعنى للخطأ، للمكر، للرياء، للخداع و للإنخداع الذاتي؛ بينها، من ناحية أخرى، لقد ظهر أكبر شكل للحياة دائها بجانب ( πολυτροπος ) الأقل ترددا. ربها أمكننا تفسير هذا العزم برقةٍ كدُونكشوتية ، كدعابة حماسية صغيرة : من المحتمل أيضًا أن يتعلق الأمر بأقبح شيء، بمبدأ هدام معاد للحياة . . . يمكن أن تكون "إرادة الحقيقة" إرادة موتٍ سراً. \_ هكذا يعيدنا السؤال المطروح: لماذا العلم؟ إلى المسألة الأخلاقية : مجمل القول، ما فائدة الأخلاق؟ متى تكون الحياة والطبيعة والتاريخ «الأخلاقية؟» دون أدنى شك، فالعقل الصادق بهذا المعنى الجريء والنهائي، كما يقتضيه الاعتقاد في العلم، يثبت بهذا نفسه عالما آخر غير عالم الحياة والطبيعة والتاريخ، وهمو بقدر إثباته لهذا «العالم الآخر»، ألا ينفي ضده، هذا العالم، عالمنا؟ . . . لكن قديكون فهم ما أريد أن أنتهى إليه، يعنى أن اعتقادنا في العلم لايزال وسيبقى مرتكزا على اعتقاد ميتافيزيقى، \_ وأننا نحن الذين نبحث اليوم عن المعرفة ، نحن الذين هم دون إله وضد الميتافيزيقيين ، ما نزال نستمد نارنا من الحريق الذي أشعله اعتقاداً ألْفِيُّ، هذا الاعتقاد المسيحي الذي كان أيضا اعتقاد أفلاطون، الاعتقاد بأن الاله هو الحقيقة، بأن الحقيقة إلمّية . . . لكن ما عسى أن يقال إذًا كان هذا نفسه يفقد المصداقية أكثر فأكثر، إذا كان كل شيء يكف عن أن يبدو إلهيا، و إلا فالخطأ والعمى والكذب وإذا كان الاله يبدو أكذوبتنا المستمرة؟ \_

## 345 الاخلاق باعتبارها مشكلة

إن نقص الفرديات الشخصية يُستشعر في كل مكان؛ فشخصية موهنة، رقيقة، هامدة، تنكر نفسها، وتستدرك قولها، لم تعد صالحة لأية مهمة جيدة ـ وصلاحها

للفلسفة أقل. ليس للـ «لامبالاة» قيمة لافي السماء ولافي الأرض: فالمشاكل الكبرى كلها تتطلب الحب الكبير، ووحدها النفوس القوية، الكاملة الصفات والجريئة، والحازمة ، هي القادرة عليه . إنه لمن أهم الفوارق لو أن مفكرا اندمج بشكل عميق في مشاكله لدرجة أنه يجد فيها قَدَرَه وكآبته، بل حظَّه أيضا، أو أن يتناولها بطريقة «الشخصية» أي، بكل بساطة، إن لم يعرف ملامستها واستيعابها سوى بهوائياتِ فكر فاتر وفضولي. في الحالة الأخيرة، يمكن أن نكون على يقين أنه لن ينتج من ذلك شيء : لأن المشاكل الكبرى، بقدرما تسمح لنا باستيعابها، بقدر ما تأبى أن تحتفظ بها الضفادع والعاجزون، هذا هو ذوقٌ المشاكل السليم .. ذوق تتقاسمه فضلا عن ذلك، مع كل النساء الصغيرات الباسلات. كيف يحدث إذن أنى لم ألتق أحدا بعدُّ، حتى ولو في الكتب، يكون قد اتخذ موقف شخصيا مماثلا. بخصوص الأخلاق، يكون قد عرف الأخلاق كمشكلة وعرف هذه المشكلة ككآبته، كعذابه، كشغفه الشخصى؟ بكل بداهة ، لم تكن الأخلاق مشكلة قط حتى الآن ؛ بل كانت ذلك الذي كان الناس ينتهون بأن يتوافقوا حوله بالتبادل بعد مَظَنَّاتٍ وانشقاقات وتناقضات، كانت المكان المقدّس للسلم حيث يستريح المفكرون، الذين أنهكهم طبعُهم، يتنفسون ويستعيدون الحياة. إن الأعرف أحدا تجرأ على انتقاد أحكام القيمة؛ أبحث عبثا، في هذا المضار، عن محاولات الفضول العلمي، عن محاولات خيال علماء النفس والمؤرخين المتذبذب والفاسد اللذي يحدس مشكلة بسهولة ويستوعبها في الهواء دون أن يعلم بالضبط ما قد استوعبه. لقد عثرت بالكادّ على بعض البدايات الهزيلة الصالحة لتاريخ أصول هاته الأحاسيس وهاته التقييات (وهو ما يمثل شيئا آخر غير نقد هاته، وثانية شيئا آخر غير تاريخ المناهج الأخلاقية): إنني فعلتُ، في حالة فريدة، كل ما ينبغي لتشجيع الميل إلى هذا النوع من التاريخ وملكته ـ دون جـ دوى كما يبـ دو لي الآن. إن مؤرخـ ي الأخلاق هـ ولاء (الانجليز بخاصة) مخيبون لللأمل: هم أنفسهم معتادون على أن يتلقوا بشكل ساذج أمر أخلاق معينة يجعلون من أنفسهم، دون أن يعلموا ذلك، فرسان موكبها: بالخضوع مثلا لحكم أوربا المسيحية المسبق هذا الذي جُدد بناؤه بشكل ساذج جدا، والذي يريد أن يتميز العمل الأخلاقي بجحود الذات، بالتنكر لها، بالتضحية بالنفس، أو بالاحساس بالتضامن، بالعطف، بالشفقة. إن عيب فرضيتهم المعتاد يهدف إلى إثبات إجماع الشعوب، على الأقل إجماع الشعوب المدجّنة، المتعلق ببعض تعاليم الأخلاق، وبالحكم بإلزاميتها المطلقة لكل واحد منا؛ أو على العكس من ذلك، بالحكم بغياب إلزامية أية أخلاق، بعد تفهّم هاته الحقيقة القاضية باختلاف التقييات بشكل حتمي حسب الشعوب : حكمان سخيفان كلاهما. ويعود عيب الأكثر دقة منهم إلى اكتشاف وانتقاد آراء شعب قد تكون خرقاء حول أخلاقه، أو آراء الناس حول أية أخلاق إنسانية، وبالتالي حول أصل هاته الأخيرة، حول عقوباتها الدينية، حول أسطورة القدرية وأشياء أخرى من هذا الطراز، كما يعود إلى تصور أنفسهم وقد انتقدوا هاته الأخلاق نفسها بفعلهم هذا الطراز، كما يعود إلى تصور أنفسهم وقد انتقدوا هاته الأخلاق نفسها بفعلهم مشابهة حول هذا التعليم نفسه كما عن زؤان الخطأ، يقينا مثلها تبقى فعالية دواء ما مستبقة لامرأة مسنة. من المحتمل جدا أن تنشأ أخلاق من خطأ : هاته الملاحظة لن تكون قد لامست مشكلة قيمتها. \_ لاأحد حتى الأن استطاع إذن أن يتفحص قيمة أشهر أنواع الطب، المسمّى الأخلاق : الشيء الذي يستلزم أولا أن نقرر جعل هاته القيمة \_موضع سؤال. وإذن هذا هو بالضبط مشروعنا. \_

#### 346 علامة استفهامنا

أهذا الذي لاتفهمونه؟ في الحقيقة سيصعب علينا أن نتفاهم. إننا نبحث عن كلمات، وربها نبحث عن آذان أيضا. فمن نحن إذن؟ لو أردنا ببساطة أن نتسمّى بعبارات قديمة من مثل «دون ـ إله» أو «جاحدين» أو أيضا «لاأخلاقيين» فسنكون بعد بعيدين عن الاعتقاد بأننا قد عرفنا أنفسنا : نحن هاته الثلاثة كلها في الآن ذاته في مرحلة جد متأخرة، لكي يُفهم، لكي تستطيعوا أنتم أن تفهموا، أيها السادة الفضوليون، مانشعر به في داخلنا عندما نكون كذلك. لا! لم يعد مرّا ولامؤلما للانسان الجامِح الذي عليه أن يجعل من لاعقيدته عقيدة وغاية وشهادة. لقد شُحِذْنَا، لقد صرنا باردين وقساة من فرط إقرارنا بأنه لاشيء هنا على الأرض يحدث بطريقة إلهية، ولا حتى حسب المعايير الانسانية، بطريقة معقولة، رحيمة أو عادلة بطريقة إلهية، ولا حتى حسب المعايير الانسانية، حسب رغبة و إرادة احترامنا للأشياء نعلم ذلك، فالعالم الذي نحيا فيه لا إلهي، لاأخلاقي، «لاإنساني»، ـ لطالما فسرناه المقدسة، أي حسب حاجة [ما]. لأن الانسان حيوان يحترم الأشياء المقدسة! بيد المقدسة، أي حسب حاجة [ما]. لأن الانسان حيوان يحترم الأشياء المقدسة! بيد أنه يحذرها أيضا : إن العالم في الواقع لا يساوي ما اعتقدنا أنه يساويه، هذا هو أيقن شيء تقريبا أمكن لحذرنا أن يفهمه. على قدر الحذر تكون الفلسفة. لاشك أننا نتجنب القول إن للعالم قيمة أقل: بل يبدو لنا اليوم شيئا مضحكا أن يكون نتجبّ القول إن للعالم قيمة أقل: بل يبدو لنا اليوم شيئا مضحكا أن يكون نتجبّ القول إن للعالم قيمة أقل: بل يبدو لنا اليوم شيئا مضحكا أن يكون

الانسان قد أراد أن يدّعي ابتكار قيم قد تتجاوز قيمة العالم الواقعي، - هذا بالضبط هو ما نحن متقززون منه مثلما نتقزز من ضلال الغرور والغباوة الانسانيين المفرط، والـذي لم يُعْترف بكونـ كذلك لمدة طويلة. لقـد كان آخـر تعبير عنه في التشاؤم الحديث، وكان أقدم وأقوى تعبير عنه في ديانة بوذا؛ غير أن المسيحية تتضمنه أيضاً بشكل أكثر التباسا، صحيح، أكثر غموضا، لكنه ليس أقل إغراء نتيجة لهذا. أما هذا الموقف: «الانسان ضد العالم»، الانسان باعتباره مبدأ «نافيا للعالم»، الانسان باعتباره مقياس الأشياء، باعتباره حَكَم العوالم الذي يذهب إلى حد جعل الوجود ذاته في كفة ميزانه واعتباره خفيفا جدا ـ أما الـذوق الفاسد المذهل لهذا الموقف فقد وعيناه، إنه يثير اشمئزازنا ـ ونقهقه لمّا نرى «الانسان و العالم» موضوعين جنبا إلى جنب، يفصلهم التباهي الرفيع للحرف الصغير «و»! لكن ماذا؟ ألن نكون قد فعلنا شيئًا آخر غير [خطو] خطوة أخرى في ازدراء الانسان باعتبارنا ساخرين؟ وإذن حتى في التشاؤم، في ازدراء الوجود الممكن أن يُعرف لنا نحن؟ ألن نكون بهذا قد وقعنا في شك التناقض، التناقض بين هذا العالم حيث كان الإحساس إلى الآن أننا في بيوتنا صحبة احتراماتنا للأشياء المقدسة ــ هاته الاحترامات التي ربما كنا نتحمل أن نحيا بفضلها ـ وبين عالم ليس سوى نحن أنفسنا: وقعنا إذن في شك قاس، أساسي، نهائي فيها يخصنا نحن؛ شك يهارس سيطرت علينا نحن الأوربيين بشكل تشتد قسوته، وقد يضع الأجيال القادمة بسهولة أمام البديل المفرغ: «إما أن تلغوا احتراماتكم للأشياء المقدسة \_ إما أن تلغوا أنفسكم أنتم! » العبارة الأخيرة ستكون هي العدمية؛ لكن الأولى، ألن تكون هي كذلك العدمية؟ ـ هذه هي علامة استفهامنا.

#### 347 المؤمنون وحاجتهم إلى الإيمان

إن ما ينقص شخصا ما من الإيان لكي ينجح ، ماينقص من عنصر «قار» يريده غير مزعزع لأنه يستند إليه \_ يكشف عن درجة قوته (أو لكي أعبر بوضوح ، عن ضعفه) . يبدو لي أن المسيحية لاتزال اليوم ضرورية للغالبية في أوربا : لهذا أيضا لازالت تحظى بالتصديق . لأن الانسان خُلِق هكذا : بمجرد أن يحتاج إلى قِسْم من العقيدة ، ولو دحضناه له بألف طريقة ، فإنه لايكف عن اعتباره «صحيحا» ، \_ وفقا لـ «اختبار القوة» الشهير الذي يتحدث عنه الإنجيل . لايزال البعض في حاجة إلى الميتافيزيقا ، وحتى هاته الرغبة الحادة في اليقين التي تتفجّر اليوم وسط الجهاهير، بشكل علمي \_ وضعي ، هاته الرغبة في إرادة امتلاك شيء قار بشكل مطلق (بينها بشكل علمي \_ وضعي ، هاته الرغبة في إرادة امتلاك شيء قار بشكل مطلق (بينها

حتى في اندفاع هاته الرغبة قلَّما ينشغل الناس بالحجج الصالحة لتأسيس اليقين) ؟ كل هذا يُظهر الحاجة إلى سند، إلى دعامة، باختصار يظهر غريزة الضعف التي لاتخلُق، والحق يقال، وإنها تحافظ على الديانات، على الميافيزيقا، على القناعات بمختلف أشكالها. يبقى أن كل هاته المناهج الوضعية تتغلف بأدخنة تشاؤم أسود، بشيء من العياء، من الجبرية، من الخيبة، من الخوف من خيبة جديدة \_ أو تنم بجلاء عن حقد، عن سخط، عن فوضوية الغيظ، كما تنمّ أيضا عن كل أعراض وتقنّعات الإحساس بالضعف الأخرى. حتى هذا العنف التي به سيتيه أذكى معاصرينا في أكواخ حقيرة ، في الوطنجية مشلا (لنسم ما يُدعىٰ في فرنسا ب الشوفينية، وفي ألمانيا «deutsch»)، أو في عقائد جماعات أدبية جمالية مثل الطبيعة الباريسية (التي لا تجلى إلا هذا المظهر من الطبيعة الجدير بإثارة الاشمئزاز والذهول في ذات الوقت ـ نسمي هذا المظهر اليوم عن طيب خاطر: الحقيقة الحقة؛ أو في العدمية حسب نموذَّج سان بترسبورغ \_ أي في croyance à la vertude de (\*) l'incroyance إلى درجة الاستشهاد من أجل هذا الأخير). ، حتى هذا العنف يظهر دائما، من أول وهلة ، الحاجة إلى إيان ، إلى سند ، إلى أس ، إلى دعم . . . يكون الإيمان دائما مشتهى باستعجالٍ أكثر في المكان ذاته الذي تنعدم فيه الإرادة : لأن الإرادة، باعتبارها ولعا بإصدار الأوامر، تشكل الرمز المميز للسيادة والقوة. أي كلما كانت مهارة شخص ما في إصدار الأوامر ناقصة كلما أحس باستعجال بالرغبة في حقيقة، في كائن أوسلطة تأمُّر، تأمُّر بصرامةٍ، ولتكن إلها ـ أميرا، وضعا اجتماعيا، طبيبا، مُعررّفا، عقيدة، أو ضمير حزب. وربها وجب أن نستنتج من ثمة أن الديانتين العالميتين، البوذية والمسيحية، قد تكونان وجدتا سبب ظهورهما وانتشارهما في ضعف الإرادة غير المألوف. وكان ذلك ما حدث في الحقيقة: فقد أظهرت الديانتان، بفعل مرض الإرادة، رغبة في «يجب عليك» معظمة بشكل مؤس إلى درجة انعدام المعنى . وبتعليمها التعصب في أوقات فتور الإرادة فإنها وفّرت لعدد لايحصى من الأرواح دعما وإمكانية لأن تريد، ومتعة في أن تريد . فالتعصب هو في الواقع «قوة الإرادة» الوحيدة التي أمكن أن يقاد إليها الضعفاء والحائرون كذلك؟ ونظراً لكونه يُنوِّمُ من الأشكال مجمل النظام الفكري الذي يرتكز على الإدراك الحسي للعالم المحسوس، فإنه يسبّب تضخم وجهة نظر تصوّرية وعاطفية خاصة تسود منذ الآن - ، سيسمّيه المسيحي إيانه . بمجرد أن ينتهى إنسان إلى القناعة الأساسية بأنه

<sup>(\*)</sup> في النص الأصلي ، بالفرنسية ( الإيمان بفضيلة اللاإيمان).

يجب عليه أن يخضع لأمر ما فإنه يصبح «مؤمنا». في المقابل، إن فرحة وقوة تحديد ماهية الذات، وحرية أن تريد، ستكون معقولة، ومن أجلها سيسرّح عقلٌ كلّ إيهانٍ وكلّ رغبة في اليقين، إذ سيكون مدرَّبا على الاحتفاظ بتوازنه على إمكانيات بسيطة كما لو على حبال، بل على الرقص فضلا عن ذلك على حافة المُوئ. مثل هذا العقل سيكون العقل الحر بامتياز.

# 348 عن أصل العلماء

إن العالم في أوربا ينمو على سافلة أية دولة وأية حالة اجتهاعية ، مثل نبتة لاتحتاج لتربة خاصة : لهذا فهو ينتمي أساسا وبلاتعمد إلى حاملي الفكر الديمقراطي. غير أن هذا الأصل يفضحه . فلـو تدرّبنا قليلا أثناء مطالعة كتاب أو مقالة علمية على التحقق من طبع العالم وضبطه في حالة تلبس ـ ولايخلو عالم من طبع ـ فسنكتشف فيه تقريبا دائها «ما قبلُ تاريخ» العالم، [سنكتشف] عائلته، وبصفةً خاصة نوعية المهنة والحرفة التي كانت تمارسها . حيث يظهر الإحساس التالي : «هـذا شيء برهنّا عليه الآن، هذا سؤال أجبيبَ عنه بالنسبة إلى»، فإن السلف عادة هو الذي يتكلم في دم وفي غريزة العالم، وهو الذي يوافق من وجهة نظره على «العمل المنجز»، فليس الإيهان بالدليل لدّى العالم سوى دلالة على ماكان دائها يعتبر عند جنس مثابر كـ «عمل جيـد». مثلا يظهر أبناء كتـاب المحكمة أو أبناء الديـوانيين على اختلاف أصنافهم، الذين كانت مهمتهم تقتضي دائما أن يصنفوا مادة متنوعة، أن يوزعوها على أدراج خزانة، وبصفة عامة أن يخطُّطوها، [هؤلاء الابناء] يُظهِرون، في حالة ما إذا صارواً علماء، ميلا خاصا الى اعتبار مسألة ما قد حُلّت تقريباً بمجرد أن يكونوا قد خطط وها. هناك فلاسفة ليسوا إجالا سوى أدمغة تخطيطية فالمظهر الشكلي لمهنة الأباء قلد صار هو المضمون نفسه بالنسبة إليهم. إن الموهبة في التصنيفات وفي جداول الأصناف تكشف شيئا ما؛ لايكون الواحد إبن والديه دون عقاب. فابن المحامي سيكون أيضا محاميا حتى وهو رجل علم: سيحاول أولا أن يحافظ على المنطق في فرضياته، وربها أيضا أن يكون لديه الحق ثانيا. أبناء القساوسة والمعلمين البروتستانيين يعرفون أنفسهم في الضمان الساذج الذي به يعتبرون أن مسألتهم قد برهن عليها قبليا، باعتبارهم علماء، بينها هم لم يفعلو سوى أن عرضوها بجرأة وحرارة : ذلك لأن لهم عادة أساسية بأن يصدقوا فيما يقولون ـ طبعا، فذلك كان جزءا من «مهنة» آبائهم! اليهودي في المقابل، أخذاً بعين الاعتبار نشاطه ذا الطابع التجاري وماضي شعبه، إن كان هناك شيء لم يتعوّد عليه كثيرا فهو أن يصدّقه الناس - ليس أمامنا سوى أن نتأمل العلماء اليهود - فهم كلهم يراهنون بشكل غير معتادٍ على المنطق، أي على القروة المجبرة للحجج المتعلقة بالتصديق: يعلمون أنهم سينتصرون بالمنطق، حتى هناك حيث يعمل الكره العرقي والاجتماعي على ألا يصدقهم الناس عن طيب خاطر. في الواقع، ليس هناك شيء أكثر ديمقراطية من المنطق: فهو لايفاضل بين الأشخاص ويعتبر كذلك الأنوف المعقوفة أنوفا مستقيمة. (لِنَقُلُ بلا إلحاح: إن أوربا، والألمان في المقام الأول، [هذا] الجنس الأخرق بشكل يثير الشفقة والذي يجب اليوم أن «يغسل رأسه»، مدينون لليهود بالكثير فيا يخص المنطق وفيا يخص نقاء كبيرا في العادات الفكرية. حيثها كان لليهود تأثير فقد علموا [الناس] التمييز بدقة أكثر، علموا الاستنتاج بصرامة أكثر، علموا الكتابة بكثير من الجلاء والوضوح: كانت مهمتهم دائها أن يهدوا شعبا "إلى الصواب»).

## 349 في موضوع أصل العلماء مرة أخرى

أن تريد أن تبقىٰ أنت ذاتك فذاك تعبير عن حالة من الضيق، عن تقييد للدافع الحيوى الذي يطمح بطبعه إلى بسط القوة، ومن ثمّ غالبا ما يتهم الحفاظ على الذات ويضحى به . إن كان بعض الفلاسفة ، مثل المسلول سبينوزا ، يرون في غريزة البقاء مسلمة قطعية ، فلنعتبر ذلك شيئا ذا دلالة لديهم : \_ فهم بحق رجال في ضيق ، فكون علوم الطبيعة المعاصرة قد اتفقت بشكل كبير مع المسلمة السبينوزية (وفي الماضي القريب وبشكل فظ مع الداروينية بنظريتها الأحادية الجانب بشكل غير مفه وم المتعلقة ب "الصراع من أجل البقاء")، فهذا ما قد يكون على وجه الاحتمال، في الأصل الاجتماعي لأغلبية هـ ولاء العلماء: بهذا الاعتبار فهم من «الشعب»، كان أسلافهم فقراء، من الطبقة الدنيا، ولم يكونوا يعرفون شظف العيش إلا بشكل جدّ مباشر. من كل الداروينية الانجلو سكسونية تفوح رائحة جوِّ خانق بالاكتظاظ السكاني البريطاني، كنتانة الطبقة الدنيا، المكونة من البؤس وضيقً المجال. لكن على العالم باعتباره علا في حقل العلوم الطبييعة أن يعرف كيف يخرج من خلوته الانسانية : ففي الطبيعة ليس الضيق هو الذي يسود، لكن الوفرة، التبذير حتى درجة العبث. الصراع من أجل الوجود ليس إلا استثناء، إلا تقييدا مؤقتا لإرادة الحياة : إن الصراع الصغير مثل الصراع الكبير من أجل الحياة ، كلاهما يدوران في كل الجهات حول التفوق، حول النمو، حول التوسع، طبقا لإرادة القوة التي هي بالضبط إرادة الحياة. 

#### 350 إكراما لـ "(\*) Homines religiosi

إن الصراع ضد الكنيسة هو ولاشك ـ لأنه يعني ألف شيء مختلف ـ مظهر من مظاهر صراع طباع أشد فظاظة وطيشا وسذاجة وسطحية ضد هيمنة رجال أشد رزانة وعمقا وتأملا، أي أشد خبثا وحذرا، والـذين قضوا وقتا طـويلا في تفحّص قيمة الوجـود وقيمتهم الخاصة كذلك بـارتياب كبير: فغريزة الشعب الفظة وفرحه الحسي و «قلب (ه) الطيب» تثور ضـدهم. الكنيسة الـرومانية كلها ترتكز على الارتياب الجنـوبي بخصوص الطبيعة الانسانية، والـذي فسح المجال تقريبا لسوء التفاهم في الشيال: الارتياب الذي كان يشكل، بالنسبة للجنوب الأوربي، إرث الشرق الغامض، إرث آسيا القـديمة والملغزة وعقلها التأملي. البروتستانتية وحدها الشرق الغامض، إرث آسيا القـديمة والملغزة وعقلها التأملي. البروتستانتية وحدها هي الانتفاضة الشعبية لصالح الناس الطيبين، البسطاء، السـذج والسطحيين (الشيال دائها يبدي عطف وسطحية أكثـر من الجنوب)؛ لكـن الثورة الفرنسية هي التي منحت الصولجان بشكل رسمي وبدون تحقظ لـ «الانسان الطيب» (للحَمَل،

للحمار، للإوزة، باختصار لكل ما يتصف بسطحية بالغة، لكل ما ينهق، لكل ما هو ناضج ليَلِجَ مارستان «الأفكار الحديثة»).

## 351 على شرف الطباع الكهنوتية

إن ما يقصده الناس بالحكمة (ومن ليس اليوم من «الناس» إذن؟) هي الدماثة التقية لكاهن القرية الذي يستريح في المروج بطمأنينة روح حذرة وبقرية ويشاهد انصرام الحياة برصانة مجتر عذا الذي أظن أن الفلاسفة شعروا دائما ببعدهم عنه ، ربها لأنهم كان يحسون أنهم «ناس» أقل مما ينبغي ، أنهم أقل كَهَنة قرية مما ينبغي . كذلك سيكونون آخر من يقر بأن الناس قد يستطيعون فهم شيء مما هو غريب جدا عنهم ، شيء من هذا الولع الكبير لدى الباحث عن المعرفة الذي يحيا باستمرار في عاصفة المشاكل العظيمة والمسؤوليات الجسيمة ، الذي ينبغي أن يحيا فيها (فهو إذن عاصفة المشاكل العظيمة والمسؤوليات الجسيمة ، الذي ينبغي أن يحيا فيها (فهو إذن لايكتفي قط بنظرة خارجية ، لامبالية ، واثقة وموضوعية . . . ) أما الناس فيبجلون نوعا آخر من الرجال حين يكونون من جانبهم مثالا عن «الحكيم» ولهم الحق ألف مرة في أن يبجلوا هذا النوع من الرجال بمزيد من التشريف : إن ثناء الناس في طريقة تبجيلهم للحكمة يتوجه لطباع القساوسة الرقيقة والعفيفة هاته ، الجدية جدا

<sup>(\*)</sup> الرجال المتديّنين

في بساطة عقلها، ولكل مايمت إليها بصلة. وتجاه من سيكون للناس أكبر مدعاة للاعتراف بالجميل إن لم يكن تجاه هؤلاء الرجال الذين ينتمون إليهم واللذين انبثقوا منهم، لكن باعتبارهم رجالا منذورين، موضوعين جانبا، مضحى بهم لأجل خلاص الناس ـ هم أنفسهم يعتقدون أنهم مضحون بـأنفسهم لله ـ هؤلاء الـرجال الذين يستطيع الناس، دون عقاب، أن يفرغوا ما في قلوبهم في روحهم، أن يتخفّفوا من أسرارهم، من همومهم ومما هـو أنكى (ــ لأن الإنسان الـذي «يفشي» يتخفف من نفسه؛ وكل انسان «اعترف» ينسى). والحالة أن الأمر يتعلق هنا بضرورة ملحّة : لأن الروح أيضا تحتاج إلى بوالعَ لقاذوراتها و إلى مياه نقية تطهرّها، تحتاج إلى سيول سريعة من الحب ومن القلوب القوية المتواضعة والطاهرة التي ستكون، بمثل هاتمه الخدمة الصحية غير العمومية، مستعدة لتضحى بنفسها في الحقيقة، إن الأمر يتعلق هنا بتقديم قربان القسُ فيه هو الضّحية ويبقيُّ كذلك . . . إن الناس يشعرون بهؤلاء الرجال المقدَّمين قربانا والمنغلقين، رجال الـ "إيمان" الوقورين، كحكماء، أي كأولئك الذين اكتسبوا المعرفة، كرجال آمنين بالنسبة لانعدام أمنهم هُم: من ذا يستطيع إذن أن ينزع من الناس هاته الثقة وهذا الاحترام؟ \_ غير أنه صحيح، في المقابل، أنه بين الفلاسفة حتى القسّ يعتبر من «الناس» وليس رجلَ معرفة قط، ذلك أن الفلاسفة قبل كل شيء هم أنفسهم لايؤمنون برجال «المعرفة» ولأنهم يشتمون عفونة «الناس» في مثل هذا الإيمان وهاته الخرافة . إن التواضع هو الندي ابتكر لدى الإغريق كلمة فيلسوف والذي ترك لمؤرخي العقل الزهو البهيّ بأن يتسمَّوا حكماء، \_ تواضع طباع جد مندفعة بالأنفة وبالاستقلال المطلق مثل [طباع] فيتاغورس، مثل [طباع] أفلاطون.

## 352 بأي معنى لاغنى عن الأخلاق تقريبا

عادة ما يكون مظهر الإنسان العاري مخجلا ـ لا أتحدث إلا عنا نحن الأوربيين (وعن الأوربيين على الإطلاق!). لنفترض أنه بعَفْرَتَةِ ساحر تجد أسعد جماعة من المدعويين نفسها فجأة مكشوفة ومجردة من ثيابها، اعتقد جادا أن ذلك لن يثير الابتهاج فقط وإنها الشهية أيضا ـ يبدو أننا نحن الأوربيون لن نستطيع أبدا الاستغناء عن أي من الأقنعة التي تسمى ثيابا. لكن تقنّع «الرجال الأخلاقيين» وتخفيهم تحت صيغ أخلاقية وتحت مفاهيم اللياقة؛ باختصار، هاته الطريقة الخيرة في إخفاء تصرفاتنا تحت مفاهيم الواجب، الفضيلة، العقل المدني، الكرامة، الكفر بالذات، ألن تكون لها أسبابها المعقولة كذلك؟ لاأقصد بذلك أن الأمر يتعلق بتقنيع الخبث

والوضاعة الإنسانيين، بتقنيع الوحش الكاسر فينا؛ فكرتي، على العكس من ذلك تماما، فباعتبارنا حيوانات مدجّنة فإننا نبدو بمظهر مخجل ونحتاج إلى تقنّع أخلاقي \_ [فكرتي] أن «الانسان الداخلي» في أوربا ليس شنيعا لدرجة يتجرّأ معها على أن يقبل أن يُرىٰ» (وكذلك على أن يكون وسيل \_) يتقنّع الأوربي بالأخلاق لأنه أصبح حيوانا هزيلا وعاجزا؛ ولأنه شبه سِقْطٍ وضعيف وأخرق فإن له أسباباً جيدة لكي «يتدجن» . . وهذا التقنع لاتقيمه حيوانات الصيد بل الحيوان القطيعي في ضعفه البالغ، في كرب وضجر طبعه . لنعترف بأن الأوربي \_ مبهرجاً بالأخلاق \_ واثقٌ من امتياز أكثر، من أهمية أكبر، من تقدير أكبر : إنه يصير بذلك «موضوع عبادة» تقريا . .

### 353 عن أصل الديانات

إن الابتكار الأساسي لمنشئي الديانة هـ و أولا أن يضعوا طريقة معينة للعيش، أن يضعوا ممارسة أخلاقية يومية معينة تكون بمثابة (\*) Disciplina volontatis وتُذهب الغمّ في نفس الوقت؛ ثم بعد ذلك إعطاء تفسير لهاته الحياة بالضبط تبدو من خلاله مضاءة بالقيمة الأسمى، بحيث يصير هذا النوع من الحياة مِلكا نصارع من أجله، ونضحى بحياتنا من أجله عند الاقتضاء. في الواقع إن الابتكار الثاني هو الأساسي أكثر : فالأول، [أي] طريقة العيش، كانت عموماً موجودة من قبل، لكن ضمن طرق أخرى للعيش، ودون وعي بقيمتها الضمنية. تتمظهر أهمية وأصالة منشىء ديانة ما عموما في كونه يتبين طريقة العيش هاته ويختارها، في كونه هو أول من يتنبأ بالغرض الذي من أجله يمكن أن تُمارَس وتفسّر. فالمسيح (أو بولس) مثلا وجد نفسه وجها لـوجه مع حياة الطبقة الدنيا في الإقليم الروماني، حياة متواضعة، عفيفة ورازحة تحت الهموم: ففسر هاته الحياة وأضفى عليها أسمى معنى وأسمى قيمة ـ ومن هنا أعطاها القوة والشجاعة لاحتقار أي نوع آخر من الحياة، هذا التعصب الصامت الخاص بالإخوة موراف (Moraves) ، هاته الثقة الدياسية والسرية في النفس التي لاتفتأ تنمو حتى تصير قادرة «على هزم العالم» (أي روما والطبقات العليا في الامبراطورية). بوذا كذلك وجد هذا الصنف من الناس موزعين في كل حالات التراتبية الاجتماعية لشعبه، ناس طيبون ومحسنون مسالمون بالخصوص) نتيجة للبلادة، ونتيجة للبلادة كذلك يهارسون التعفّف ويعيشون دون

<sup>(\*)</sup> انضباط طوعي .

حاجيات تقريبا: فقد فهم كيف كانت هاته الكائنات حتما، باسم (\*) الفعل بشكل ستتعاطى لعقيدة تَعِدُ بتجنب عودة المصائب الأرضية (أي العمل، الفعل بشكل عام) \_ إن عبقريت كانت في أن «يفهم» ذلك. يحق لمنشىء ديانة ما أن يكون معصوما في المعرفة النفسية لنوعية متوسطة من الأرواح التي تنتظر أن تعي القاسم المشترك بينها. إنه هو الذي يجمعها بهذا الوعي: بهذا الاعتبار فإن إنشاء دين يفسح المجال دائما لحفلة كبيرة لتتعارف الأرواح فيما بينها.

#### 354 عن «عبقرية النوع»

إن مشكل الوعي ([أو] بشكل أدق: مشكل أن نصير واعين) الأيطرح لدينا بشكل جدّي إلا حين نبدأ في فهم إلى أي حد يمكن أن ننفلت فيه : وقد وضعتنا الفزيـولوجيا وعلم الحيوان في بـداية هذا الفهم \_ واللـذان استغرقا بالتـالى قرنين من الزمن لتدارك السبق الذي كان لريبة لايبنيتز المحذرة عليها. نستطيع في الواقع أن نفكر، أن نشعر، أن نريد، أن نعاود التذكر، نستطيع كذلك أن «نفعل» بكل ما في الكلمة من معنى : ولن يكون كل هذا، مع ذلك، في حاجة للـ «دخول في وعينا» (كما نقول بطريقة مجازية). ستكون الحياة كلها ممكنة من دون احتياج إلى الانعكاس: زد على ذلك أنه هكذا بالنسبة إلينا يستمر الجزء الأكبر من الحياة في المضيّ فعلا دون مثل هذا الانعكاس ـ بها في ذلك حياتنا المفكرة والمحسوسة والمريدة - مهما يكن هذا فظا في أذني فيلسوف قديم. لماذا الوعى إطلاقا مادام زائدا عما هو أساسي؟ \_ لوشئتم، والحالة هذه، أن تنتبه واللجواب سأعطيه هذا، كذلك للإفتراض الذي يتضمنه والذي قد يكون منحرفا، إن دقة وقوة الوعى تبدوان لي دائها كتابعين للكة التواصل لدى الانسان \_ (أو لدى الحيوان)، وتبدو هاته الملكة نفسها تابعا لـحاجة التواصل: لاأقصد إطلاقا من هذا أن الـرجل المتفرد، البارع بالضبط في فن التواصل والتعبير عن حاجياته، قد وجد نفسه بالأحرى مقصورا للوهلة ذاتها على مساعدة أشباهه. هذا ما يبدو لي بالمقابل أنه حالة أجناس بكاملها، حالة أجيال متعاقبة : هناك حيث أكرَهت الضرورة والحاجة الناسَ لمدة طويلة على أن يتواصلوا، وعلى أن يتفاهموا بسرعة وبدقة، وهناك يكمن أخيرا فائضٌ من قوة وفن التواصل هذين، هناك ينتظر منذ الآن كنز، تجمّع بالتدريج تقريبا، الوارث الذي سيستعمله بإنفاق [نفقات] باهظة (\_ الـذين يزعمون أنهم فنانون هم أولئك الورثة ؛

<sup>(\*)</sup> الحياة الخاملة.

وكذلك الخطباء والدعاة والكتّاب، كل الرجال الـذين هم آخر حلقاتِ سلسلةِ طويلة ، الذين «وُلدوا متأخرين» بأفضل معاني الكلمة ، والذين هم بطبعهم مبذّرون). عندما تُقبَل هاته الملاحظة على أنها صحيحة سيتاح لي أن أستمر في سياق افتراضي، إن الموعي لم يتطور، بصفة عامة، إلاّ تحت ضغط الحاجة إلى التواصل - ولم يكن الوعي، منذ البداية، ضروريا ونافعا إلا داخل علاقات الانسان بالانسان، خاصة بين الذي يصدر الأوامر والذي يطيع، وتبعا لدرجة هذا النفع كان يتطـور. فالوعي ليس إجمالا إلا شبكـة من الروابط بين الناس، ـــولم يتطور إلاَّ باعتباره كذلك: فلوعاش الانسان منعزلا، مثل وحش كاسر، لربها استطاع أن يستغنى عنه. إنه كون أفعالنا وأفكارنا وإحساساتنا وحتى حركاتنا، تصير مدركة شعورياً لدينا \_ أو على الأقل جزء منها \_ ليس إلا نتيجة للسيادة الطويلة جدا التي مارسها «يجب عليك» على الانسان، لقد كان في حاجة، وهو الحيوان المهدّد أكثر، إلى مساعدة، إلى حماية، كان في حاجة إلى شبيهه، كان عليه أن يعرف كيف يكون مفهوما لكي يعبّر عن ضيقه \_ ولأجل كل هذا كان أولا في حاجة إلى «وعي»، إذا حتى لكي «يعرف» ماكان ينقصه، لكي «يعرف» ماكان يشعر به، لكي «يعرف» ماكان يفكر فيه. لأن الإنسان، لِنقُلْها مرة أخرى، يفكر باستمرار، مثل سائر المخلوقات الحية، لكنه يجهل ذلك، والفكرة التي تصير شعورية ليست سوى جزء صغير جدا: الأكثر سطحية، الأضعف: \_ لأن هاته الفكرة الشعورية وحدها تحدث بالكلات، أي برموز التواصل التي بها ينكشف تلقائيا أصل الوعي. باختصار، إن تطور اللغة وتطور الوعي (وليس العقل قطّ) يسيران يــدا في يـد. لنضف إلى ذلك أنه ليست اللغة وحدها هي التي تمد جسرا بين إنسان وآخر، بل كذلك النظرة وضغط [اليد] والاشارة، أما الشعرور بانطباعاتنا المحسوسة، أما القدرة على إثباتها وموضعتها خارجنا تقريبا، فقد تـزايدت تناسبيا مـع الحاجة المتنامية لتبليغها للغير عبر إشارات. إن الانسان المخترع للإشارات هو في ذات الوقت الإنسان الذي يعي ذاته بشكل حاد أكثر فأكثر؛ وأنه لم يتعلم أن يفعل ذلك إلا باعتباره حيوانا اجتماعيا ـ ولايزال يفعله أكثر فأكثر . فكري، كما ترون، هي أن الوعي لاينتمي في العمق إلى الوجود الفردي لـلإنسان، بل إلى كل ما يجعل منه طبعا جماعيًا وقطيعيًّا ؟ هي أن الوعي، بالتالي، لم يتطور بشكل دقيق إلا من حيث النفع الجماعي والقطيعي، وأن كل واحد منا رغم رغبته في أن يفهم ذاته فرديا قدر المستطاع، في «أن يعرف نفسه» لابد أنه لن يفعل شيئا عداأن يجلب لوعيه ما هو غير

فردي، ماهو «واسطة»؛ \_ هي أن فكرنا نفسه يرى باستمرار تقريبا مزيد القيمة بميزة الوعي ... ب «عبقرية النوع» التي تسود فيه ... ومترجَما ثانية إلى منظار القطيع. إن أفعالنًا هي في العمق شخصية تماما وبالمثيل، فريدة، وفردية بمعنى غير محدود، هذا شيء اليرقى إليه الشك، لكن بمجرد ما نعيد ترجَمتها إلى الشعور تكفّ عن أن تبدو كذلك . . . تلك هي الظاهراتية ، المنظورية بحصر المعنى ، كما أفهمها : إن طبيعة الوعى الحيواني تتضمن أن العالم الذي يمكن أن نعيه ليس إلا عالما سطحيا، عالم إشارات، عالما معمَّا، مبتذَلا \_ أن كل ما يصير شعوريا يجد نفسه للوهلة ذاتها مسطحا ومصغّرا ومنقصا إلى حد بـلادة المقوّلَب القطيعي؛ أن كل وعي يـرجع إلى عملية تعميم وتسطيح وتزوير، إذن إلى عمليةٍ مُفسدة بالأساس. في الختام، إن الوعي يشكل خطرا بتطوره ذاته، وكل من عاش بين الأوربيين الأكثر وعيا يعلم أنه مرض. ليس ما يشغلني هنا، كما يمكن أن تحزُّروه، هو التعارض بين الذات و الموضوع : أدَّعُ مثل هذا التمييز لمنظري المعرفة الذين وقعوا في أنشوطات النحو (هاته الميتافيزقيا [المخصصة] للشعب). ويشغلني بشكل أقل التعارضُ بين «الشيء في ذاته» والظاهرة: لأننا بعيدون عن أن «نعلم» ما يكفي حتى نسمح لأنفسنا للقيام بمثل هـ ذا التمييز. الحقيقة أننا لانمتلك أية آلية صالحة للمعرفة، للحقيقة: لا «نعلم» (أو نعتقد أو نتصور) أن مقدار ذلك قد يكون نافعا لمصلحة القطيع الإنساني، لمصلحة النوع: وماله اسم «نفع» هنا ليس في نهاية المطاف سوى اعتقاد، سوى تصور، ولربها كانت بالضبط هاته البلادة نفسها، القاتلة أكثر من كل الأخريات، والتي سنهلك بسببها يوما.

## 355 عن أصل مفهومنا للـ «معرفة»

لقد أوحي إليّ التفسيرُ التالي في الشارع: سمعت رجلا من الشعب يقول: «لقد عرفني» \_ وفي الحين تساءلت: ماذا يمكن أن يقصد الشعب بالمعرفة؟ ماذا يريد حين يريد «المعرفة»؟ لاشيء غير هذا: ردّ شيء غريب إلى شيء معروف. ونحن الفلاسفة ـ هل قصدنا أكثر من ذلك بمصطلح: معرفة؟ المعروف يعني: الشيء الذي اعتدناه حتى أننا لم نعد نندهش له، حياتنا اليومية، قاعدةً مانكون قد التزمنا بها، الحاصل، كل شيء مألوف: \_ ما عساي أقول؟ ألن تكون حاجتنا إلى المعرفة هي بالضبط حاجتنا إلى المعروف قبلا؟ [ألن تكون] إرادة العثور ضمن كل ما هو غريب وغير معتاد وارتيابي على شيء لم يعد موضوع إقلاق لنا؟ ألن تكون غريزة الخوف هي التي تحثنا على أن نعرف؟ ألن يكون ابتهاج الذي يكتسب معرفةً ابتهاج

الاحساس بأمن مسترجّع؟ . . . الفيلسوف الفلاني أعتبر العالم «معروفا» بمجرد ما أرجعه إلى الـ «فكرة» : لكن أليس ذلك لأن الـ «فكرة» (Idée) كانت معروفة ومألوفة لديه قبليا؟ أليس لأنه كان قد توقف تماما عن الخوف من الـ «فكرة»؟ \_ يالفضيحة اكتفاء أولئك الذين يزعمون أنهم يعرفون! لنتفحّص بهذا الخصوص المبادىء والحلول التي يقترحونها لألغاز العالم! إنهم حين يجدون في الأشياء وتحت الأشياء ووراء الأشياء ما هو معروف لنا جيداً، لسوء الحظ، مثلا جدولَ ضربنا أو منطقنا، أو كذلك إرادتنا وطمعنا، فكم يكونون سعداء لتوِّهِم! لأن «ما هو معروف يُتعرّف عليه ثانية» : إنهم على الإجماع بهذا الخصوص. غير أن أكثرهم تحفظا يزعمون أن التعرف على المعروف أسهل على الأقل من التعرف على الغريب: وسيكون أكثر منهجية مثلا أن ننطلق في «العالم الداخلي» ابتداء من «أفعال الشعور» لأن ذلك هو العالم المعروف فينا أفضل! هذا أفضع الأخطاء! فالمعروف هو المعتاد، والمعتاد هو أصعب ما يمكن « أن نتعرف عليه» ، أي أن نتأمله كمشكل ، إذن كغريب، كبعيد، كشيء وُضِعَ «خارجَنا». . . اليقين الكبير الذي تبين عنه العلوم الطبيعية بالنسبة إلى علَّم النفس ونقد عناصر الوعي - وهما علمان يمكن القول أنهما مضادّان للطبيعي \_ يتعلق بالضبط بحقيقة كونها تعتبر الواقع الغريب موضوعا: بينها هناك شيء من التناقض والعبث تقريبا في إرادة اعتبار ما ليس غريبا موضوعاً. . .

# 356 إلى أي حد ستكون شروط الحياة في أوربا «فنية» أكثر فأكثر؟

يفرض هم توفير العيش تقريبا على كل الأوربيين الذكور اليوم - في عصرنا الانتقالي حيث أشياء قليلة تفرض نفسها - دورا محدّدا، مهنتهم المزعومة: تبقى لبعضهم الحريبة الظاهرة لاختيار هندا الدور بأنفسهم، بينها يسوصف للأغلبية. والنتيجة جد فريدة: كل الأوربيين الذين بلغوا سنا متقدمة يتهاهون في دورهم، هم أنفسهم ضحية «لعبتهم»، هم أنفسهم نسوا إلى أي حد تصرّفت به الصدفة والمزاج والتعسف لما قُررَ «ميل» هم أنفسهم نسوا كم من أدوار أحرى كانوا سيستطيعون لعبها: لأن الأوان قد فات الآن! وبمعنى أدق، لقد أصبح الدور حقيقة طبعا، والفن أمسى طبيعة. كانت هناك عصور كان الناس فيها يعتقدون بثقة عنيدة، لابل بورع، أنهم مهيأون شخصيا للمهنة كذا، بالضبط، للحرفة كذا، ولوتجاهلوا بكل بساطة حظ الصدفة، حظ الدور، حظ التعسف: وبفضل هذا الاعتقاد نجحت كل أنواع المهن، والتعاونيات، والامتيازات المهنية الموروثة في إقامة

هاته القلاع الاجتماعية الهائلة التي تميز العصور الوسطى، والتي يمكن على كل حال أن نمجدها لما يلى: القدرة على البقاء (\_البقاء هنا على الأرض قيمة من الطراز الأول!). لكن هناك، على العكس، عصورا ديمقراطية يتخلّى الناس فيها أكثر عن هذا الاعتقاد، بينها تأخذ وجهة نظر معاكسة أهمية بالغة بجسارة، [مثل] الاعتقاد الأثيني الذي بدأ يتأكد في عصر بيريكليس، والاعتقاد الأمريكي الحاضر الذي ينحو أكثر فأكثر ليصبح أوربيا: هناك أُقْنِعَ الفرد بأن يكون قادراً على كل شيء، بأن يكون في مستوى أي دور ، بينها كل واحد يجرب نفسه ، يرتجل ، يجرّب ثـانية ، يجرب استمتاعا، وأن كل طبيعة تتوقف، تصير فنّا. . . إننا نعرف أن الإغريق، الذين تورّطوا بادىء الأمر في هذا الاعتقاد في الدور \_ اعتقاد الفنان، إن شئنا \_ قد خضعوا تدريجيا لتحول غريب لايستحق أن يقلُّد بأي وجه من الوجوه: لقد صاروا حقيقةً مُثّلين، وبها أنهم كذلك فقد خلبوا لبّ العالم، فتنوه، وفي نهاية الأمر فتنوا «المهيمنة على العالم» (لأن grœculus histrio (\*) هو الذي هزم روما، وليست الثقافة الهلّينية ، كما يقول السذج . . . ) لكن الذي أخشاه ، الذي نأحذه الآن أخذا محكما، هذا إن كانت لنا الرغبة في أخذه، هو أننا نحن الرجال العصريون، قد نكون على نفس الطريق تماما: ففي كل مرة يشرع فيها رجل في اكتشاف إلى أي حد يلعب دورا، إلى أي درجة يمكنه أن يكون عمتلاً، يصير عمثلاً فعلا. . . من هذا الطراز نشهد انطلاقة نبأتات جديدة، انطلاقة طغمة جديدة من الأفراد لن تعرف كيف تنمو في عصور أكثر جمودا، أكثر محدودية، \_ أو التي تُبعَد «إلى أسفل»، تُسقَط عنها حقوقها المدنية، تُتَّهم بالفضيحة \_ وأقول أننا نشهد أهمّ وأخرق عصور التاريخ حيث «الممثلون»، الممثلون من كل الأصناف هم الأسياد الفعليون. من هنا نرى نوعا آخر من الرجال يلحقه إجماف أكثر فأكثر وفي الأخير يصير مستحيلا [وجوده]، بدءاً بـ «المعماريين» الكبار، بـ «البنائين» الكبار: إن القوة البانية تنضنى حاليا؛ الجرأة على القيام بمشاريع طويلة الأمد لاتُشجَّع، بينها المنظمون العباقرة بدأوا يتناقصون : \_ من سيجرؤ بعد الآن على القيام بمشاريع سيستغرق إتمامها آلاف السنين؟ نرى في الواقع هذا الاعتقاد الأساسي تخبو جذوته، والذي بفضله يمكن لرجل أن يعد، أن يعد أن يستبق المستقبل بمشاريعه، أن يضحي من أجل هاته الأخيرة بشكل لاتكون معه لرَجل قيمةٌ ولامعنى إلا بها هو حجر في صرح شاسع : لهذا يجب عليـه قبل كـل شيءً أن يكـون صلدا، أن يكون «حجـرا». . . .

<sup>(\*)</sup> الممثل الاغريقي .

لاعمثلا \_ بالخصوص . باختصار \_ سيخفونه لمدة طويلة مع الأسف! \_ إن الشيء الذي لن يُبنى انطلاقا من الآن ، الذي سوف لن يبنى أبدا ، هو \_ جتمع بالمعنى القديم للكلمة : فلبناء مثل هذا الصرح ينقص كل شيء بدءا بسواد البناء . نحن كلنا لم نعد مواد بناء مجتمع : هاته حقيقة موضع اهتمام وعناية! لايهمني في هذه اللحظة أن يظن السادة الإشتراكيون ، وهم أحسر أنواع الرجال ، ربها أشدهم إخلاصا كذلك ، لكنهم الأشد ضجيجا في الحاضر على كل حال ، أن يظنوا ، أن يأملوا ، أن يحلموا ، وقبل كل شيء أن يعلنوا ويكتبوا ما يقارب العكس من ذلك : يأملوا ، أن يحلموا ، وقبل كل شيء أن يعلنوا ويكتبوا ما يقارب العكس من ذلك : كلامهم عن المستقبل منذ الآن : «مجتمع حرّ» يمكن أن يقرأ على كل الطاولات ، على كل الجدران . مجتمع حرّ؟ جميل جدا! ومع ذلك ، أيها السادة ، بهاذا ستبنون مثل هذا المجتمع إذاً؟ إنكم لاتجهلونه ، بحديد الخشب! حديد الخشب المشهور! بل ليس حتى من الخشب . . . .

## 357 عن المسألة القديمة : «ما الذي هو ألماني؟»

لنعدَّ في سرِّنا مكاسب الفكر الفلسفي بحصر المعنى، والتي يرجع الفضل فيها لعقول ألمانية : هل يمكن أن تعزى بشكل مشروع لمجموع العِرق؟ هل نستطيع أن نقول : إنها، في ذات الوقت، عمل «الروح الألمانية»، على الأقل علامتها، بالمعنى الذي اعتدنا به اعتبار فكرة أفلاطون عن الهوس وجنونه الشبه ديني بالأشكال حدثا وشهادة في ذات الوقت على «الروح الهلّينية»؟ أم سيكون العكس صحيحا؟ هل تكون مكاسب المعرفة هاته فردية جدا واستثنائية جدا بالنسبة لعقل العرق على ما كانت عليه وثنية غوته مثلا، دون إحساس بالخطإ؟ بالقدر الذي هي عليه بين الألمان ميكيافيلية بسمارك، «سياست (ـه) الواقعية» المزعومة، براحة ضمير؟ تُرَىٰ هل يناقض فلاسفتنا حتى حاجيات «الروح الألمانية»؟ باختصار، هل كان الفلاسفة الأَلمَان فعلا \_ أَلمَانَا فلاسفة؟ \_ سأذكر بشلاث حالات. أولا وضوح لايبنيتز الفريد الذي منحه الحقُّ ليُثبت، ضد كل من تفلسف قبله وليس ضد ديكارت فقط، بأن الشعور ليس إلا عرض التمثيل (accident de la représentation) لاصفته الضرورية والأساسية ، بأن ما نسميه بالتالي شعورا ، بعيام عن أن يكون عالمنا الروحي بل والنفسي، لايشكل منهما إلا حالة ربها مَرَضيّة): ــ هل تدل هاته الفكرة، التي لم يُسْبَرُ عَمْقُها اليوم، على شيء ألماني؟ هل هناك من سبب لكي نشك في أن لاتينياً كان سيصل بسهولة لعكس الظاهر هـذا؟ \_ لأن ذلك عكس فعلا . لنتذكر في المرتبة الثانية علامة الاستفهام الكبيرة التي وضعها كانط بجانب مفهوم «السببية»، - لا

لأنه عارض مشروعية هذا المفهوم كما فعل هيوم (Hume ): لقد شرع بالأحرى وبحذر في تحديد المجال الذي لايزال فيه لهذا المفهوم نفسه معنى (ولازلنا لم ننته من هذا التحديد بعد). لنتأمل في المرتبة الثالثة هذا العمل الجريء المدهش الذي زعزع به هيجل كل عاداتِ وسهولةِ المنطق حتى تجرّأ على تعليم أن المفاهيم النوعية تنمو واحدتها من الأخرى: الفرضية التي بفضلها هُيّئت العقول في أورب الآخر أحد أكر الحركات العلمية ، الداروينية \_ لأنه لاداروين بدون هيجل . في هذا الإبداع الهيجلي الذي كان الأول في إدخال مفهوم «التطور» في العلوم، هل يوجد شيء ألمان؟ \_ نعم، دون أدنى شك : في الحالات الشلاث المذكورة نحس بشيء من طبيعتنا الخاصة قد «كُشِف، خُزِرً» وإننا نندهش لذلك ونمتن له في نفس الوقت، فكل واحدة من هاته الفرضيات الثلاث تشكّل جزءا لايستهان به من معرفة، من تجربةً وانفعالِ الروح الألمانية نفسها. فعند لايبنيتز نشعر بأن : «عالمنا الداخلي أكثر غني، أكثر امتداد، وأكثر خفاء»، مع كانط نشك كألمان في القيمة القطعية للمعارف العلمية ، كما نشك فضلا عن ذلك ، في كل ما تسهل معرفته سببيًّا : حتى الممكن معرفته ذاته يبدو لنا بما هو كذلك ذا قيمة أقل. إننا نحن الألمان هيجليون، حتى ولو لم يوجد هيجل أبدا، [وذلك] بها نمنح، غريزيا (على عكس اللاّتينيّن)، للصيرورة وللتطور من مدلول أعمق، من قيمة أغنى مما نمنحه لما هو «كائن» \_ قلّما نوّمن بمشروعية مفهوم الـ «كينونة» \_ ؛ هيجليون بمقدار مالم نعد ميّالين للسماح لمنطقنا بأن يكون المنطق نفسه، أن يكون النوع الوحيد من المنطق (نود بالأحرى أن نقتنع بأنه لن يكون إلا حالة خاصة، ربها أغرب وأبلد حالة \_). السؤال الرابع سيكون معرفة ما إذا كان شوبنهاور بتشاؤمه، أي بمسألة قيمة الوجود، ألمانيا حتما. لا أعتقد ذلك إطلاقا. إن الحدث الذي بعده كنا سننتظر هذه المسألة بيقين، حتى أن منجّم الروح كان بإمكانه أن يحدد يومها وساعتها قبلا، أي تدهور الإيمان بالإله المسيحي وآنتصار الإلحاد العلمي، يشكل حدثا أروبيا عامًّا يحق لكل الأجناس أن يكون لما فيه نصيبها من الفضل والشرف. بالمقابل، يجب أن نعزو إلى الألمان بالضبط \_ إلى هؤلاء الألمان المعاصرين لشبونهاور \_ واقع تأخير انتصار الإلحاد هذا لمدة طويلة وبطريقة خطرة؛ وقد كان هيجل خاصة مؤخرة بامتياز، طبقا للمحاولة الكبيرة التي قام بها ليقنعنا بربانية الوجود، في نهاية المطاف، بواسطة حاستنا السادسة نفسها «الحاسة التاريخية». لقد كان شوبنهاور، باعتباره، فيلسوفا، أول ملحد مُعلَن وعنيد وُجد بيننا نحن الألمان : هنا كان يكمن السبب الحقيقي لعداوته مع هيجل.

لقد كانت الصبغة غير الربانية للوجود بالنسبة إليه شيئا مباشرا، واقعيا، الأيناقش! كان يفقد هدوءه كفيلسوف ويَحْتَـدُ كلم رأى أحدا يتردد في هذا الموضوع ويلجأ للُّفّ والدوران. هنا يكمن صدقه: الإلحاد التام والصادق هو في الواقع الشرط المسبق لطريقته في طرح المسائل باعتباره نصرا اكتسبه الوعي الأوربي في النهاية بعناء، باعتباره العملية الأغنى من حيث العواقب لتأديب روح الحقيقة، الألفي مضاعَفة، التي انتهت برفض كذبة الإيمان بالإله . . . نرى هنا إجمالا الشيء الذي حقّقه النصر على الإله المسيحى: الأخلاقية المسيحية ذاتها، مفهوم الصدق الذي أُخذ بمعنى صارم أكثر فأكثر، دقة الشعور المسيحي الذي طوره المعرّفون، مُتَرْجَماً إلى شعور علمي و متساميا فيه حتى الوضوح الفكري بأي ثمن. اعتبار الطبيعة كدليل على الرأفة والرعاية الإلهية ؛ تفسير التاريخ بالحق الإلهى باعتباره شاهدا أزليا على القصدية الأخلاقية للنظام الكوني؛ تفسير تجاربنا الخاصة بالمعنى الذي فسر به أناس أتقياء تجاربهم منذ أمد طويل كما لو أن كل شيء فيها ليس سوى عطاء وإشارة وإنذار من العناية الإلهية، وأن الكل أسهم في خلاص الروح بالمحبة : هذا شيء انتهى منذ الآن، هذا شيء مناقض للشعور، هذا ما يحس به كلَّ شعور رقيق الآن كشيء غير مهذّب، كسوء نية، كتضليل، كأنشوية، كضعف، كجبن وإنه لبفضلُّ هاته الصرامة، إن كان لابد أن يكون بفضل شيء ما، نحن في الواقع أوربيون صالحون، ورثة أطول وأشجع سيطرة على الذات برهنت عليها أوربا. والحالة أنه بمجرد ما نلقى بالتفسير المسيحي بعيدا عنا وندين «مدلوك» كعملة مزوّرة، يهاجمنا السؤال الشوبنهاوري بأشنع طريقة: هل للوجود معنى واحد فقط؟ \_ سؤال سيحتاج إلى بضعة قرون ليُدْرِكَ في كل أعهاقه. الجواب الذي أعطاه شوبنهاور نفسه كان فيه ـ لتغفروا لي ذلك \_ شيء من التسرع، من الصبيانية، لم يكن سوى نوع من التوفيق وشبه تـ ورطٍ في المنظورات الأخـ لاقية الزهـ دية بـ الضبط \_ المنظـ ورات السيحية التي انفصل عنها الاعتقاد والإيان بالإله في ذات الوقت. . . لكنه في الأخير قد طرح السؤال \_ كأوربي صالح، كما أسلفت، وليس كألماني. \_ أم هل برهن الألمان صدفة، على الأقل بالشكل الذي استولوا به على السؤال الشوبنهاوري، على انتهائهم الحميمي لهاته المسألة، على تجانسهم معها، على الحاجة التي كانت لديهم في أن يروها تُطرح؟ فواقع كونهم في ألمانيا تأملوا وناقشوا المسألة التي طرحها شوبنهاور، بعد رحيله \_ في تاريخ جد متأخر فضلا عن ذلك بالرعونة الفريدة للتشاؤم البعد ـ شوبنهاوري ؟ ـ لقد تصرّف الألمان بالنظر إلى ذلك كما لو لم يكونوا في

بيئتهم بشكل جلى. ومن خلال هذا لاأشير إطلاقا إلى إدوارد فون هارتمان؛ بل على العكس، اليوم أيضًا لازلت لم أتخل عن شكى القديم بخصوصه، إني اعتبره ماهرا جدا بالنسبة لنا نحن، أعنى أنه لم يفعل شيئا منذ البداية كمخادع ذكي غير أن يست زىء بالتشاؤم الألماني - بل وإنه يستطيع، في نهاية المطاف أن «يورث» للألمان عن طريق الوصية، الطريقة التي خُدعوا بها هم أنفسهم في عز عصر التأسيسات. أتساءل والحالة هذه: هل يجب أن أذكر إكراما للألمان هذا الخذروف العتيقَ الهارُّ: بانسن (Bahnsen)، الـذي ظلَّ سحابة حياته يـدور بلذّة حول بـؤسه «الـواقعي الجدلى»، وحول «نحسه الشخصي» \_ أيكون حتى هذا بالصدفة ألمانياً؟ (أنصح بلا إلحاح بأعماله باعتبارها علاجا ضد التشاؤم. قد جرّبته أنا نفسي، خاصة بسبب علم نفس (أعمالِه) الأنيق (\*)، وهي فعّالة فيما أعتقد ضد إمساك الروح و الجسد الذّي الأيطاق). أم هل نستطيع أن نعد ضمن الألمان الأقحاح صنف الآنفعاليين والفتيات المسنّات مثل حِواري العذرية الملِقِ : ما ينلاندر (Mainlander)؟ في الختام سنكون قد تعاملنا مع يهودي (\_ كل اليهود يبدون ملقين بمجرد أن يشرعوا في الوعظ). لايسهم لا بأنسن، لاماينلاندر ولا إ. فون هارتمان بالخصوص بمعطى يقيني في مسألة معرفة إن كان تشاؤم شوبنهاور، ونظرته المروّعة بعالم عارٍ من كل طبيعة ربّانية ، بعالم صار بليدا ، أعمى ، أحمق ، مشبوها ، ورعب شوبنهًا ور الصادق هذا. . . إن كانت كلها تشكل ليس فقط حالة استتنائية ضمن الألمان ، بل أيضا حدثًا أَلمَانيًا؛ بينها كل ما يقع في المرتبة الأولى، سياستنا الشجاعة، وَطَنْجِيتنا (Patriotardise) المرِحة التي تنظر الى كل شيء حسب مبدإ فلسفي شيئا ما (\*\*\*) Sub specie spe- إذن (\*\*) ("Deutschland, Deutschland, über alles") ciei والحالة أن Sub Specie من Species (\*\*\*\*) الألماني يبرهن بشكل لايـرقي إليه الشك على العكس. إلا إن ألمان اليوم ليسوا تشاؤميين االبته! ولِنَقُلْه مرة أخرى، لقد كان شوبنهاور تشاؤميا باعتباره أوربيا صالحالا باعتباره ألمانيا.

#### 358 ثورة المزارعين في ميدان الروح

نجد أنفسنا، نحن الأوربيون، أمام حقل هائل من الأنقاض حيث لازالت أشياء كثيرة تنتصب واقفة، حيث لازالت أشياء كثيرة نخرة وذات مظهر محزن، بينها

Leur elegantiae Psychologicæ (\*)

<sup>( \*\* )</sup> ألمانيا ، ألمانيا فيمّا وراء كل شيء .

<sup>( \*\*\*)</sup> نوع دون سائر الأنواع .

<sup>( \*\*\*\*)</sup> والحالة أن النوع الثاني من العرق الألماني .

الجزء الكبير المنهار منتور على الأرض، مغطى بأعشاب برية كبيرة وصغيرة، ولكل ذلك أثر رُسومي بالغ ـ أين وُجِدَت قط أنقاضٌ أجمل من هاته؟ \_ حاضرة الإنحطاط هاته هي الكنيسة : نرى مجتمع المسيحية الديني مزعزعا حتى أعراقه، ـ الايهان بالإله صرّيعٌ، مقلوبٌ، بينها يخوض الاعتقاد في الزهد المسيحي المثالي معركته الأخيرة. فعملٌ قد بُّني بصبر وعمق مثل المسيحية ـ التي كانتْ آخر صرح رومان! ـ لم يكن ممكنا بداهة أن يهُدَم بضربة واحدة : لقد تطلّب الأمر كل أشكال الزلازل، كُل أصناف العقول التي تثقُّب، تحفر، تقرِض، تضعف وتُفكِّك. غير أن أغرب ما هنالك : أن أولئك الذين بـذلـوا ما في وسعهم لـلإبقـاء على المسيحية ، للحفاظ عليها، قد أصبحوا أفضل مخربيها، - إنهم الألمان. يبدو أن الألمان لايفهمون جوهر الكنيسة . أيكون ذلك لأنهم ليسوا روحانيين ولاحذرين كثيرا؟ يرتكز صرح الكنيسة على كل حال على حريبة وسخاء روح جنوبين، وكذلك على حذر جنوب بخصوص الطبيعة والإنسان والعقل \_ يرتك زعلى معرفة الإنسان، على تجربة أناس تختلف تماما عن التي عرفها الشمال. لقد كان الإصلاح اللوثري، على امتداده، الثورة الناقمة للبساطة ضد شيء «مهَذّب»، كي نتحدث بحذر، كانت سوء تفاهم شنيع وساذج، فيه كثير مما يُغْفُّرُ، ــ لم يكن الناس يفهمون تعبير كنيسة مُنتصرة ولم يكونوا يرون فيه إلا فسادا، كانوا يسيئون الحكم على الشكوكية الأرستقراطية، ترفُّ الشكوكية والحِلم الذي تخوله لنفسها كل قوة منتصرة واثقة من نفسها . . . يبدو اليوم واضحا كم كان لوثر يتصرف بشكل مشؤوم، سطحي، بـ الروية، بِطَيْشِ، في كل المسائل الأساسية للقوة، كرجل من عامّة الناس بالخصوص، ينقصه إرث طبقة مهيمنة ، تنقصه غريزة القوة : بحيث أن عمله و إرادتَه إعادة بناء مثل هذا الصّرح الروماني كانا بشكل لاإرادي ولاشعوري أصل مشروع للهدم. لقد شرع في نقض ماغزلته العنكبوت القديمة بعناء وصبر وفي تقطيعه بسخط معلن. لقد سلم الكتب المقدّسة لكل واحد \_ وجذا انتقلت هاته الكتب إلى أيدي فقهاء اللغة، أي إلى هادمي كل عقيدة ترتكز على كتب. لقد هدم مفهوم الـ «كنيسة» برفضه الاعتقاد في إلهام المج اميع الدينية : لأن مفهوم الكنيسة يحافظ على قوّته بالافتراض قبليا أنّ العقل المُوحي الذي أسس الكنيسة مايزال حيّاً فيها، [مستمر] في بناء ومتابعة بناء منزله. لقد أُعاد إلى القس المتاجرة بالمرأة : والحال أن ثلاثة أرباع الاحترام الذي يقدر عليه الشعب، وامرأة الشعب قبل كل شيء، ترتكز على الاعتقاد بأن رجلا بارعا في هذا الموضوع لن يكون أقل من ذلك في مواضيع أخرى، في الواقع، لقد وجد

الاعتقاد الشعبي في [وجود] شيء فوإنساني في الإنسان، في الاعتقاد في المعجزة، في [وجود] الإله المخلِّص في الإنسان، وَجَدَ هناك أيضا محاميا بارعا وجذَّابا. لقد كان على لوثر، بعد ما ردّ المرأة للقس، أن يجرده من الاعتراف السمعي، الشيء الذين كان عادلا نفسيا: غير أن القس المسيحي قد حُذِف إجمالا بهذا الفعل، وهو الذي كان نفعه العميم أن يكون دائما أذنا مقدَّسة، بئرا من الصمت، قبرا للأسرار. «كلَّ واحد قسّ نَفْسِه» تحت مثل هاته الصيغ ومكرها المزارعي كان يكمن كرهُ لوثر · الشديد لـ «الانسان المتفوق»، لهيمنة «الآنسان المتفوق» مثلًا تصورتُهُ الكنيسة: \_ لقد هدم مثلا أعلى لم يعرف كيف يصل إليه في حين كان يبدو وكأنه يصارع فساد هذا المثل الأعلى ويكرهه. في الواقع، لقد رفض هذا الرّاهب البغيض هيمنة Homines religiosi : لم يكن إذن يفعل شيئا داخل النظام الكنسي سوى إثارة \_ «ثورة المزارعين» التي كان يحاربها بكثير من التعصب مراعاة للنظام المدني . \_ أما كل ما نها انطلاقا من إصلاحه، من قبيح أو حسن، والذي يمكن تقييمه تقريبا اليوم\_ فمن سيكون ساذجا ليلوم لوثر ببساطة أو ليمدحه بسبب مثل هاته النتائج؟ إنه بريء من كل شيء، إنه لم يكن يدري ماكان يفعله. لقد خطا تسطيح العقل الأورب، خاصة في الشمال، خطت سلاجته، إن شئنا التعبير عن ذلك بمصطلح أخلاقي، خطوة جبارة إلى الأمام بفضل الإصلاح اللوثري، هذا شيء لايرقى إليه الشك : كما تطورت بفضله كذلك حركية العقل وقلقه، تعطيشة للاستقلال، اعتقادُه في حقه في أن يكون حرا، و [تطورت] «فطرتُ» ـه. ولوأردنا، كاعتبار أخير، أن نعطي لـ الإصلاح فضل تهييء وتشجيع مانبجله اليوم باعتباره «علوما عصرية» فينبغي أن نضيف بكل بداهة أن له دوره كذلك في فساد العالم العصري، في قلة احترامه ورزانته وعمقه، في كل الثقة [التي تـوضع] في أمور المعرفة وفي بساطة هاته الأمور، باختصار، في عامية العقل التي ميزت القرنين الأخرين والتي لم يخلّصنا منها إطلاقا حتى التشاؤم الحديث؛ \_ وحتى «الأفكار العصرية» تمت بصلة إلى ثورة المزارعين في الشمال ضد عقل الجنوب البارد كثيرا، الملتبس كثيرا، الحذر كثيرا، والذي أقام أفخم أثر له على شكل الكنيسة المسيحية. لاننسي، في نهاية المطاف ماتشكله الكنيسة ، خاصةً بتعارض مع أية «دولة» : فالكنيسة ، قبل كل شيء ، بنية للهيمنة، تؤمّن الدرجة العليا للرجل الأكثر روحانية، وهي تُؤمنُ بقوة الروحانية لكي تمنع كل لجوء إلى وسائل عنفٍ أشنع - الكنيسة ، بهذا وحده ، مؤسسة أنبل من الدولة بكل الاعتبارات .\_

#### 359 الانتقام من العقل وأسباب سرية أخرى للأخلاق

أين تظنون الأخلاق \_ تجد محاميها الشديدي المراس والماكرين إذن؟ هذا إنسان ناقص، ليس له من العقل ما يكفى ليستمتع بذلك ولاله قليل من الثقافة ليتجاهله، إنه ضجر، مشمئز، كله احتقار لذاته، لسوء حظه فهو محروم، بفضل شيء من الثروة ، من العزاء الأخير، من «رحمة العمل» من نسيان الذات في «العمل اليومي» ؛ مثل هـذا الرجل الذي يخجل من وجوده إجمالا ـربها يخفي، علاوة على ذلك، بعضَ النقائص الصغيرة والذي لايستطيع من جهة أخرى، أن يتوقف عن إفساد نفسه دائها بشكل أسوأ ولاعن أن يصير سريع التأثر أكثر فأكثر لدى إطّلاعه على الكتب التي لاحق له في الإطلاع عليها أو لدى اتصاله بمجتمع جد روحاني بحيث لايستطيع أن يندمج فيه: مثل هذا الرجل المتسمّم ـ لأن العقل يصبح سما، [كذلك] الثقافة والثروة والوحدة، كل شيء يصبح سما لدى هاته الكائنات الناقصة مثل هذا الرجل، أقول، يقع، في نهاية المطاف، في حالة اعتيادية من الانتقام، من إرادة الانتقام . . . ، مالذي تظنون أنه في حاجة إليه ، في حاجة ماسة إليه لكي يسبغ على نفسه مظهر التفوق بالنسبة إلى رجال أكثر روحانية، لكي يحصل على متعة الانتقام التام، في الخيال على الأقل؟ سيكون ذلك الذي يحتاجه دائما هي الاخلاقية ، دون مجازفة الوقسوع في الخطإ، [ستكون] دئها هي الكلمات الرّسانية الواعظة ، دائما هي «بُمْ بُمْ» العدالة والحكمة والقداسة والفضيلة ، دائما هي رواقية الموقف (\_كم تخفي الرواقية جيدا كل ما لايمتلكه المرء! . . . )؛ دائها رداء الصمت الحذر؛ والبشَّاشة والدماثة، ومالاً أعلم من أردية المثل الأعلى التي يختفي تحتها محتقرو ذواتهم الزّمنين، وكنذلك المغترون الزّمنون. لايغلطن أحد بصدد ما أقول: إنه من هذا الصنف من المولودين أعداء للعقل ينشأ أحيانا هذا الجنس النادر من الانسانية الذي يبجّله الناس تحت اسم القديس، [تحت اسم] الحكيم: من هذا الصنف من الناس ينشأ بشعو الاخلاق الذين يثيرون الجلبة، الذين يصنعون التاريخ، ـ سانت أوغسطين واحد منهم. الخوف من العقل، الانتقام من العقل ـ أوه! كم مرة من قبل تحولت هاته النقائصُ الطافحُة بالقوة الباعثة إلى جذور فضائل! بل إلى الفضيلة نفسها! \_ وحتى ادّعاء الفلاسفة للحكمة ، لكي نتساءل عنه فيها بيننا، الذي توضّح أحيانا هنا وهناك على الأرض كأشد الادعاءات خبلا وبذاءة، \_ ألم يكن دائم حتى ذلك الحين، في الهند كما في اليونان، ملجاً قبل كل شيء؟ ربها كان إدعاء الحكمة هذا أحيانا، من وجهة النظر التربوية التي تبرر كثيرا منَّ الكذب، ربي كان مطلوبا كشكل من العناية الرقيقة بكائنات في صيرورة، في

نمو، بأتباع غالبا ما يتطلب الأمرُ همايتَهم من أنفسهم بالاعتقاد في الشخص (بالخطأ) . . . لكن ، ألن يكون ، في الحالات الكثيرة التكرر ، الملجأ الذي يعتزل فيه الفيلسوف ، مُتْعَباً ، قد أَبْرَدَتْه الشيخوخة ، مُحَنَّكاً ، بقدرما يكون ما يترجم ذلك الإحساس بالنهاية القريبة ، يُترجِم فطنة هاته الغريزة أمام الموت لدى الحيوانات ، إنها تتنحى جانبا ، تلزم الصمت ، تلبد في مغارات ، تصبح حكيمة . . . ماعساي أقول؟ الحكمة ملجأ الفيلسوف كي يتملص من العقل؟ ـ

## 360 نوعان من الأسباب نخلط بينهما

هذا مايبدو لي أنه أحد خطواتي وتقدّمي الأساسيين : لقد تعلمت أن أميّز سبب الفعل من سبب هاته الطريقة أو تلك في الفعل، من سبب الفعل بالمعنى كذا، من سبب الفعل للغاية كذا. الصنف الأول من السبب هو كمٌّ من القوى المتراكمة ينتظر أن يُصرَف بأية طريقة كانت، لأية غاية كانت؛ الصنف الثاني، بالمقابل، مقارنا مع هاته القوة الجاهزة، شيء تافه تماما، صُدفة صغيرة «يندفع» بواسطتها هذا الكم، منذ ذلك الوقت، بطريقة محدَّدة: عود الثقاب بالنسبة لبرميل البارود. ضمن هأته الصّدف الصغيرة، أعواد الثقاب هاته، سأصنّف كل «الغايات» المزعومة، كذلك «المواهب» المزعومة أكثر؛ إنها عرضيةٌ نسبيا، كيفيةٌ ، لامباليةٌ تقريبا بالنسبة للكم الهائل من القوة الذي يستعجل، كما أسلفت، أن يُصرَ ف بأية طريقة كانت. إننا نتأمله بشكل جماعي من زاوية أخرى: تعودنا أن لانرى القوة الباعثة إلا في الهدف ذاته (غايات، مهن، إلخ)، طِبقا لخطإ قديم جدا، لكن الهدف ليس سوى القوة الموجّهة، ومن جراء هـذا خلطنا بين الـرُّبّان والبخـار. بل ليس الهدف دائها هـو الرّبّان، هو القوة الموجهة . . . أليس الـ «هدف» و الــ «الغاية» في الغالب سوى ذريعة زخرفية ، سوى عمى إضافيا من الغرور الذي لايريد أن يعرف أن السفينة فقط تتبع التيار الذي تـورّطت فيه بالمصادفة؟ أنها لا «تـريد» السير في الاتجاه كذا إلاّ لكونها جرت إليه؟ أن لها اتجاها دون شك لكن لاربّان إطلاقا؟ للزال ينقصنا نقد لمفهوم «غاية».

#### 361 بصدد مسألة المثل

لقد شغلتني مسألة الممثل لمدة طويلة: لم أكن على يقين (ولا حتى الآن أحيانا) فيها يتعلق بمعرفة إن كان القضاء على المفهوم الخطير لله «فنان» سيتم فقط انطلاقا من ذلك المفهوم الذي عاملناه حتى الآن بعطف لا يُغتَفَر. الزيف في راحة الضمير؛

اللذة في التظاهر المتفجر كقوة، كابحا للـ «طبع» المزعوم، غامرا إياه أحيانا إلى حد خَنْقِهِ ؟ الباطن يرغب في اتخاذ قناع والدخول في دورٍ ، في مظهر ؛ فائض من ملكات التكيف من كل الأصناف لم تعد تعرف كيف تجد رضاها في خدمة المنفعة المباشرة الضيقة : ربم لا يشكل كلُّ هذا الممثلَ في ذاته فقط؟ . . . مثل هاته الغريزة ستتكون بسهولة بالغة لدى عائلات من الطبقات الدنيا التي كان عليها، تحت ضغوط وإكراهات مختلفة، أن تُؤمِّن عيشها في تبعية قاسية، أن تدير أفواهها حسب أموالها، أن تتكيف بمرونة مع ظروف دائمة التغير، أن تظهر دائما في مواقف جديدة، وهكذا صارت، شيئا فشيئا، قادرة على «تعليق الرداء في مهب الريح» إلى أن تصبح «رداء» تقريبا حتى باعتبارها سيدة هذا الفن المستوعب والمجسَّد، فن لعبة الغميضة الخالد الذي نسميه تقليدا إيهائيا لدى الحيوانات: إلى أن تصبح هاته القدرة كلها، المتجمعة خلال أجيال، مستبدة في النهاية، تصبح غير معقولة، جموحة، وتُعَلِّم كغريزة، الغرائزَ الأخرى أن تصدر الأوامر، كما أنَّها توجد الممثل، الـ «فنان» (ابتداء من البهلول فالمحتال فالمهرج فالبهلوان، وكذلك الوجه الكلاسيكي للخادم جيل بثلا (Gil Blas)؛ لأنه في مثل هاته الأصناف نجد ما قبل تاريخ الفنان، وفي غالب الأحيان، ماقبل تاريخ «العبقىري»). في شروط إجتماعية أرقى ينمو كذلك، تحت ضغوط مماثلة، نـوع مماثل من الأفراد: فيها عدا هـذا الاستثناء الذي هو كون غريزة أخرى، هناك، هي التي تتمكن بشكل متكرر، من كبح الغريزة التمثيلية تماما، لدى الـ «دبلوماسي» مشالاً، ـ سأكون إضافة إلى هذا، قريبًا من الاعتقاد أنه سيكون سائغا لدبلوماسي جيد أن يكون ممثلا جيدا في كل لحظة شريطة أن يكون هذا بالضبط «مباحا» له. لكن فيها يتعلق باليهود، شعبُ فنِّ التكيف بامتياز، فقد نكون مستعدين، على أساس هاته الأفكار، أن نرى فيهم لأول وهلة مشروعا ذا قيمة تاريخية كونية تقريبا لتكوين الكومديين، مُسْتَنْبَتاً للكوميديين بحصر المعنى ؛ وهذا السؤال حديث جدا : هل هناك اليوم ممثل جيد ليس يهوديا؟ اليهودي كذلك، باعتباره وُلِدَ مُعْنى بالأدب، باعتباره المهيمن الفعلى على الصحافة الأوربية ، يهارس هاته القوة التي يمتلكها بفضل ملكات الكوميدي لديه : لأن المعنى بالأدب هو أساسا ممثل ـ يُلعب في الحقيقة دور الـ «متمكن»، الـ «مختص». - أخيرا ، النساء : لنفكر في تاريخ النساء كله - ألا ينبغي لهنّ أن يكنّ كوميليات بالخصوص وقبل كل شيء؟ لنُصْغِ إلى الأطبّاء الذين نوموا فتيات ما: في الختام، لِنُحْبِبْهُنّ لندعهن «ينوّمْنَنَا»! ما الذي ينتج عن ذلك دائما؟ أنهن «يعتبرُنَ أنفسهن» حتى حين يعطين أنفسهن . . . المرأة فنانة إلى حد بعيد . . .

# 362 اعتقادنا في ترجّل أوربا

إننا ندين لنابليون (وليس إطلاق اللثورة الفرنسية التي كانت تسعى إلى «إخاء» الشعوب وإلى تعبيرات عن العاطفة، شاملة ومزخرفة) بإمكان انتظار تعاقب قرون عِحْرَبَةِ لاسابق لها في التاريخ ابتداء من الآن، باختصار، ندين له بدخولنا في العصر الكلاسيكي للحرب، الحرب العلمية والشعبية في نفس الوقت [و] على نطاق واسع (فيها يتعلق بالوسائل و المواهب والنظام)، مرحلة ستتأملها الألفيات القابلة استعاديا بغيرةٍ واحترام كقطعة من الكمال : \_ فالحركة الوطنية التي سينشأ عنها هذا المجدُ المِحْرَبي ليست في الواقع سوى ردة فعل تجاه عملية نابليون نفسها، ولم تكن لتظهر لولاه. إذن له سنعترف يوما بفضل إرجاع التفوق في أوربا للإنسان على رجل الأعمال وعلى غير المثقف؛ بل ربها على «المرأة» التي مافتئت تتملقها المسيحية وروح القرن الثامن عشر المتحمّسة، و «الأفكار الحديثة» بشكل أكثر. لقد اثبت نابليون، الذي كان يعتبر الحضارة بأفكارها الحديثة كعدوة شخصية، نفسه جاته العداوة كواحدٍ من أكبر متمِّمي النهضة؛ هو الذي أعاد إلى الحياة جزءً كاملا من الطبيعة القديمة ، الجزء الحاسم ربها ، جزء الصِّوان . ومايُدريكَ إن لم يكن هذا الجزء من الطبيعة القديمة سيستعيد التفوق على الحركة الوطنية كذلك، ليرث مجهود نابليون ويتابعه بالمعنى الإيجابي : \_ هـ و الذي كان يريـ د أوربا واحـدة ، كما نعلم ، وذلك باعتبارها سيدة الأرض ...

#### 363 كيف أن للجنسين حكمهما المسبق بخصوص الحب

رغم كل التنازلات التي قد أكون مستعدا لتقديمها لكل حكم مسبق مؤيد للزواج الأحادي فإنني لن أقبل أبدا أن يتكلم الناس عن مساواة حقوق الرجل والمرأة في الحب، فهذا شيء غير موجود. معنى هذا القول أن الرجل والمرأة يقصد كل واحد منها شيئا ختلفا بكلمة حب ومن شروط الحب لدى الجنسين أن الواحد لا يفترض في الآخر نفس عطاء الإحساس، نفس مفهوم الد «حب». ما تعنيه المرأة بالحب واضح جدا: عطاء الجسد والروح الكامل (ليس التخلي فقط) دون تقييد ولاتحقظ، يرافقه بالأحرى خجل ورعب عند التفكير في عطاء مشروط وعرضي. إن حبها، في هذا الغياب للشروط، إيان: ما للمرأة إيان غيره . إن الرجل، حين

يحب امرأة، يتطلب منها هذا الحب بالضبط، فهو نفسه أبعد واحد عن هذا المبدر القبلي للحب النسائي؛ لكن إذا افترضنا أنه قد وُجد كذلك رجال لم تكن هاته الرغبة في التخلي الكامل غريبة عنهم فإنهم لن يكونوا إذن ـ رجالا. الرجل الذي يحب مثل المرأة يصير بذلك عبدا؛ لكن المرأة التي تحب كامرأة تصير بذلك إمرأة أكثر كالا . . . شغف المرأة بتخليها التام عن حقوق خاصة يفترض بالضبط أنه لا يوجد لدى العاشق لاشفقة ولاإرادة تخلّ مشابهين : لأنه لوتخليا عن نفسيها، بالحب، فقد ينتج عن ذلك ، لست أدرِّي، ربها فضاء فارغ؟ \_المرأة تريد أن تؤخذ، أن تُقبَل كملكية، تريد أن تزدهر في مفهوم «الملكية»، «أن تكون مملوكة»؛ وبالتالي فهي ترغب في رجل يأخذ، لايعطى نفسه ولايتخلى عن نفسه، بالمقابل، عليه أن يصير أكثر غنى في «نفسه» ـ بفائض قوة ، بفائض سعادة ، بفائض إيمان ، وذلك يشكل ما تعطيه إياه المرأة حين تعطي نفسها. المرأة تتخلى عن نفسها، الرجل ينمو أكثر ـ لاأعتقد أن أي عقد اجتماعي ولاأفضل إرادة إنصاف سيمكّنان من التغلب على هاته الثنائية الطبيعيّة : يُستحبّ إلى حد بعيد ألا نصطدم باستمرار بما هـو صلب ومرعب وملغـز ولا أخـلاقي في هاتـه الثنـائية. لأن الحب، مُتصـوّرا في كليته، في رفعته، في كماله، هو طبيعي، وبما أنـه كذلك فهو شيء «لاأخلاقي» إلى الأبد . \_ بهذا فإن الوفاء متضمّن في حب المرأة ، يتفرع عن تعريف هذا الحب نفسه : لدى الرجل يمكن أن يتولد بسهولة من بعد حبه، عرفانا بالجميل، أو بطبع ذوقه، وبالقرابة الانتخابية، لكنه لاينتمي لجوهر حبه، \_ وهذا أقل ما يمنحنا بعض الحق في التحدث عن تناقض طبيعي بين الحب والوفاء لدى الرجل: هذا الحب ليس سوى إرادة امتلاك وليس تخليا ولاتركا قط : والحالة أن إرادة الامتلاك تتوقف بانتظام بمجرد ما يكون هناك امتلاك . . . في الواقع ، إن ظمأ الإمتلاك الدقيق والحذر لدى الرجل، هذا «الامتلاك» الذي لايعترف به إلا نادرا، وبشكل متأخر، هو الذي يُوجِد الحب لديه، وبهذا يُحْتمل أن يزداد أكثر بعد تخلى المرأة \_ فالرجل لايقبل بسهولة أن يتبقى للمرأة شيء «تتخلى» له عنه . \_

## 364 المتوحديتكلم

يرتكز فن معاشرة الناس أساسا على القبول (المهارة التي تشترط ممارسة طويلة)، مهارة تناول وجبة لايوحي إعدادُها المطبخي بالثقة. إذا افترضنا أنّا نأتي إلى الطاولة بشهية قوية فإن كل شيء سيمرُّ دون تنافر («رفقة السوء تمكنك من التذوق» كما يقول ميفستوفليس): لكننا لانجد هاته الشهية القوية في اللحظة المرغوبة! واها،

كم يعسر أشباهنا على الهضم! المبدأ الأول: أن تذهب إليها، كما بعدَ مصيبة، بكل جرأتك، أن تخدم نفسك بعزم، أن تُعْجَب بذاتك، أن تمضع كراهيتك، أن تبلع اشمئزازك. المبدأ الثاني: «أن تحسّن» شبيهك، عند الحاجة، ببعض المديح الجدير بجعله يفيض فرحا بخصوصه هو: أو تجرّ طرف واحدة من ميزاتك الحسنة أو «المهمة» إلى أن تظهر فضيلتك كاملة لتَلُفَّ شبيهك في ثناياها. المبدأ الثالث: التنويم المغناطيسي الذاتي. أن تُثبّت موضوع معاشرتك مثل زر زجاج إلى أن تقطع كل إحساس باللذة أو بالنفور؛ ينام الناس خفية، يتصلبون، يكتسبون وقارا: الوسيلة المألوفة المهارسة في الحياة الزوجية وفي الصداقة، وهي متسحسنة كما ينبغي، مقدَّرة كشيء لاغنى عنه، لكنها لم تجد تعريفها العلمي. اسمها المألوف هو الصبر.

### 365 المتوحديتكلم مرة أخرى

نحن أيضا نعاشر «أشخاصاً»، نحن أيضا، بتواضع، نرتدي اللباس الذي به يعرفنا الناس، يقدِّروننا، يبحثون عنا، ونفهب إلى المجتمع ونحن مرتدين ذلك، أي إلى وسط مُقنَّعين لايريدون أن ننعتهم بذلك : « نحن أيضا نتصرف كأقنعة حذرة، وبظرافة نضع حدا لكل فضول لايقتصر على تقنَّعنا». غير أن هناك وسائل أخرى لمعاشرة الناس وسط الناس: [أن نكون] كشَبح مثلاً وهو شيء منصوح به كثيرا إذا أردنا أن نتخلص منهم ونجعلهم يخشوننا. الدليل: أنهم يضعون اليد علينا ونبقى متعذري الإمساك. هذا شيء يُرعب. أو: ندخل من أبواب موصدة. أو ونبقى متعذري الإمساك. هذا شيء يُرعب. أو: ندخل من أبواب موصدة. أو المخيرة هي وسيلة إنسان مابعد الوفاة (\*)بامتياز. («فيم تفكر؟ أنت؟» قال واحد من هؤلاء [ناس مابعد الوفاة] بجزع ذات يوم، «هل كنا سنكون مستعدين لنتحمل من هؤلاء [ناس مابعد الوفاة] بجزع ذات يوم، «هل كنا سنكون مستعدين لنتحمل مثل هاته الغرابة وهاته البرودة وهذا الصمت الرمسي، لنتحمل كل هاته الوحدة الدياسية، المختبئة، الخرساء، الغامضة، التي تُسمّىٰ عندنا حياة، وقد تسمى كذلك موتا، لو لم نعرف ما سيقع لنالم لم نعرف أننا لانصل إلى حياتنا ونصير أحياء كذلك موتا، لو لم نعرف ما سيقع لنالم لم نعرف أننا لانصل إلى حياتنا ونصير أحياء إلا بعد الموت، أوه! كم نحن أحياء! نحن رجال ما بعد الوفاة!»).

L'homme posthume (\*)

#### 366 إزاء كتاب علمي

لسنا من أولئك الـذين لا يتوصلون إلى تكوين أفكار إلا وسط الكتب، إلا عند إطّلاعهم على الكتب ـ عادتنا نحن هي أن نفكر في الهواء الطلق، ونحن ماشون، ونحن نقفز، نتسلق، نرقص، بالأحرى بين الجبال المنفردة أو القريبة جدا من البحر، هناك حيث الطّرقُ ذاتها مفكِّرة. أسئلتنا الأولى المتعلقة بقيمة كتاب، بقيمة إنسان، بقيمة موسيقي، هي : «هل يستطيع أن يمشي؟ فضلا عن ذلك، هل يستطيع أن يرقص؟ ». . . إننا نادرا ما نقرأ، دون أن تكون قراءتنا رديئة بسبب هذا ـ واها! كم نحن سريعون في حزر الطريقة التي انتهى بها أحد ما إلى أفكاره، جالسا، أمام الدواة، البطن معصور، الرأس مكبة على الورق: لكن لكم نحن سريعون كذلك لأن ننتهي من كتابه! يشعُر المؤلَّف ببقية ألم من أمعاء الكاتب المنضغطة، من الهواء المنغلق، من سقف الغرفة ومن ضيقها، المجال للشك في ذلك. \_ تلك كانت أحاسيسي عندما أطبقتُ دفتي كتاب علمِي وصادق ممتناً، مفعما بالامتنان، لكن ببعض الارتياح كذلك . . . فمن كتاب العالم يفوح تقريبا دائها شيء مضايق، شيء متضايق : في مكان ما منه يرشح «المتخصصُ»، [يرشح] حماسه، جديته، غضبه، تقديره الفائق للزاوية التي يجلس فيها وهو يخترع، وأخيرا موهبته، فلكل مختص موهبتُه. كتابُ العالم يعكس كذلك روحا ملوية: فكل مهنة تجعل [صاحبها] أعوج. يكفي أن نرى أصدقاء شبابنا بعد أن امتلكوا علمَهم: آه، كم العكس صحيح دائما، هو الآخر! كم هم منذ الآن مغمورون بالعلم ومملوكون له إلى الأبد! منغرزون في رُكْنهم، مُغَضَّنون حتى أنهم لايعرَفون من جراء ذلك، مستعبدون، محرومون من توازنهم، مهزولون، مزوّون إلا في مكان حيث هم مُدوّرون بشكل رائع، \_ نتأثر عندما نلقاهم كذلك لكننا نصمت. كل مهنة، ولو افترضنا أن لها أساسا من ذهب، توجد تحت سقفٍ من الرّصاص لايفتاً يضغط على الروح حتى يصيّرها ملُويّة، وغريبة الأطوار. لانملك أن نغير من ذلك شيئا. لاتعقدنّ بالخصوص أننا نستطيع أن نتغلب على مثل هذا التشوه ببعض الأساليب التربوية . فكل نوع من الاستاذية يؤدّى عنه غالياهنا على الأرض حيث قد يؤدّى غاليا عن كل شيء : لن تكون رجل مهنتك إلا بأن تكون ضحيتها، ذاك هو الثمن. غير أنكم تودون أن تحصلوا عليها بطريقة أخرى \_ بـ «تكلفة أقل»، بسهولة كبيرة قبل كل شيء، \_ أليس كذلك، السادة معاصري؟ جزاكم الله خيرا! لكن ما ستحصلون عليه مباشرة إذَّاك، بدل الصانع والأستاذ، هو المعنى بالأدب، المعنى المرن بالأدب، «المتنوع

التوجه» الذي تنقصه الموهبة بالطبع ـ غير موهبة إيلائكم الظهر باعتباره قائد شعاع الفكر و «حامل» الثقافة - المُعنى بالأدب الذي هو إجمالا لاشيء، لكنه «يمثل» تقريبا كل شيء، يلعب دور المتمكّن، «يحل محله» ويتكلف بكّل تواضع بأن يجعل الناس يؤدون له ويشرفونه ويحتفلون بــه عِوضا عن المتمكن . ــ لاياأصدقائي العلماء! أبارككم حتى على موهبتكم! وأيضا على ازدرائكم للمعنى بالأدب، للمتطفل على الثقافة، على عجزكم عن التكسب بالعقل، على كل أصناف الرأي التي لن يمكن التعبير عنها بالمال! على عدم تمثيلكم لأي شيء استموه أنتم! أبارككم على إرادتكم الفريدة لأن تصبحوا أساتذة في مهنتكم باحترام كل أستاذية، بكل قدرة، وبالرفض القطعي لكل ما ليس إلا مظهراً، لاشرعيةً، بريقاً خدّاعا، مهارةً لاطائل تحتها، دهماويةً، تصنّعا in litteris et artibus (\*) \_ لكل ما لن يدل على نزاهة تامة في العلم والتعلم! (حتى العبقري لايعوِّض مثل هذا النقص، مهما عرف كيف يخدع بهذا الخصوص : ذاك مانفهمه على التو بمجرد أن نتمكن من ملاحظة عمل رسامينا وموسقيينا الموهوبين جدا عن قرب، ـ الـذين يعرفون، وهم كلهم تقريبا يفيضون بالحيلة في الابتكار، بالأساليب، بالذرائع، وحتى بالمبادىء، يعرفون كيف يكتسبون مظهر هاته النزاهة بتصنّع وبعد فوات الأوان، مظهر هاته المتانة، في التكوين وفي الثقافة، دون أن ينخدُّعوا هم أنفسهم، دون أن يُسكتوا إحساسَهم الخاص بالخطإ. لأن كل الفنانين العصريين الكبار يُعانون، كما تعلمون جيدا، من الإحساس بالخطإ . . . )

## 367 أول تمييز واجب في العمل الفني

كل ما هو متصوّر، متخيّل شعريا، مرسوم أو مؤلّف موسيقيا، أو حتى مبني ومشكّل، ينتمي إما إلى الفن المناجاتي وإما إلى الفن أمام شهود. يجب أن نصنف ضمن هذا النوع الأخير كذلك غنائية الصلاة كلها، هذا الفن الذي يبدومناجاتيا، الذي يتضمن الإيهان بالإله: لأنه ليست هناك وحدة بالنسبة لروح ورعة هذا الابتكار يرقى [زمنيا] إلينا نحن الذين هم دون إله. لاأعلم تميزاً أعمّ [تما يلي] في وجهة نظر الفنان الكاملة: معرفة إن كان يعتَبِر عمله في تقدم من وجهة نظر الشاهد (ومنها [كذلك] يتأمل «نفسه») أو إن كان على العكس قد «نسي الناس»:

<sup>(\*)</sup> في الآداب والعلوم .

وهو شيء أساسي لكل فن مناجاتي الفن الذي يكمن في النسيان. الفن الذي هو موسيقي النسيان.

## 368 الكلبي يتكلم

اعتراضاتي على موسيقى فاغنر اعتراضات فسلجية : فها الجدوى من تقنيعها بصيغ جمالية؟ والحقيقة» هي أن هاته الموسيقي تجعل تنفسي يضيق بمجرد أن تـؤثر على : في الحين تغضب رجلي وتثور عليها \_ تريد إيقاعاً ، رقصا ، مشيا موزونا ، تنتظر من الموسيقي، قبل كلُّ شيء، نشوةً في سرعة المشي اللطيفة، تنتظر قفزا ورقصا. لكن، ألا تحتج معدي بدُّورها؟ وقلبي؟ ودوري الدَّموية؟ وأحشائي؟ ألا أصاب ببُحة خفية عند سماعها؟ \_ وهكذا أتساءل : ما الذي ينتظره جسدى كله من الموسيقي إذن؟ ارتياحا، أظن: كما لو أن سرعة كل العمليات الحيوانية يجب أن تزيد بإيقاعات خفيفة، جريئة، مفرطة الحيوية، واثقة من نفسها، وأن هاته الحياة البُرُنْزية والرصاصية قد طُلِيَتْ بذهب تناغم لطيف وحنون. كآبتي تريد أن تستريح في خبايا وثنايا الكمال. لهذا أنا في حاجة إلى الموسيقي. لاتهمني المأساة! لاتهمني تشنّجات هذه الانخطافات المهدِّبة التي يجد فيها «الناس» رضاهم! لاتفيدني تومئة الممثل الدجلية كلها! . . . حزرتم ذلك، أنا ذو طبيعة ضد مسرحية بالأساس، ـ لكن فاغنر، بالمقابل، كان رجل مسرح وممثلا بالأساس، كان رجل الميم الأكثر حماسا على الإطلاق، حتى باعتباره موسيقيا! . . . ولنقل دون إلحاح : إن كانت نظرية فاغنر: «المأساة هي الهدف، ما الموسيقي إلا وسيلة إليها» \_ فإن ممارسته منذ البداية حتى النهاية كانت تُّظهر على العكس أن «الموقف هو الغاية، والمأساة، مثل الموسيقي، ليستا إلا وسيلة لـذلك». الموسيقي باعتبارها وسيلة لتحديد، لتقوية، لاستبطان إشارة الممثل الدرامية وسحنته الخارجية : مأساة فاغنر ذريعة فقط لعدد من المواقف الدرامية! لقد كانت له، إلى جانب كل الغرائز الأخرى، غريزة المثل الكبير الملِحَّة، وذلك في كل شيء: وكذلك كموسيقي، كما أسلفتُ. ـ هذا ماكنت أحاول إفهامه ذات يوم لأحد الفاغنزيين الأوفياء، ولم يكن ذلك دون عناء: وكانت لى أسباب معقولة لأضيف: «كن صريحا مع نفسك شيئا ما: لسنا هنا في مسرح! في المسرح اليكون لنا صِدق غير صدق الجماعة؛ نكذب كأفراد ، نكذب على أنفسنا. نترك ذاتنا في الدارحين نذهب إلى المسرح، نتخلى عن حقنا في أن تكون لنا الشجاعة مثلها نهارسها بين جدران أربعة ضد الإله وضد الناس. لاأحد يأتي معمه إلى المسرح بحواسٍ فنُّه الدقيقة، ولاحتى الفنان الـذي يعمل للمسرح:

هناك لانكون إلا ناسا، جمهورا، قطيعا، امرأة، فريسيا، دابة انتخابية، ديمقراطيا، مواطنا، قريباً، حتى الشعور الشخصي جدا يستسلم لِسِحْر «العدد الأكبر» المسوِّي، تتصرف فيه البلادة باعتبارها اشتهاء وعدُوئ، وحده الد «جارً» يسود فيه، ونصير فيه نحن أنفسنا جاراً...» (نسيت أن أورد ماقابَل به الفاغنيريّ المتنور اعتراضاتي الفسلجية: «إجمالا، صحتك ليست على ما يرام لتلائم موسيقانا؟»).

## 369 التعايـش فينــا

ألايجب علينا، نحن الفنانين، أن نعترف لأنفسنا بأن هناك تنافرا مقلقافينا، بأن لكلِّ من ذوقنا وقوتنا المبدِعة طريقة غريبة في أن يكون ويبقى لـذاته، وبأن لكل واحًد منهما نموه الخاص، \_ أعني أن لهما درجات، أوقاتًا مختلفة تمامًا فيها يخص العمر والشباب والنضج والتفتُّتِية والتدعص؟ بحيث أن موسيقيا مثلا يستطيع أن يبدع أعمالا قد تناقض كل ما تتذوقه وتستلذه أذنه كمستمع مدلَّل وقلبُه كمستمع: ولن يكون بحاجة لأن يعي هذا التناقض! كما تدل على ذلك تجربة شبه شاقة من فرط تكرُّرها فإنه من السهل علينا أن نذهب في ذوقنا أبعد من ذوق قوتنا المبدعة دون أن نجمِّد ها مع ذلك أو نمنعها من الإنتاج؛ غير أنَّه قد يحدث العكس ـ وهذا بالضبط ما أريد أن أثير انتباه الفنانين إليه: إن مبدعا مثابرا، نوعا من الإنسان «الأمومي» بكل ما في الكلمة من معنى، الذي لن يكون له همٌّ سوى حَمْلُ عقله ووضعُه، الذي لن يكون لديه حتى الوقت للتفكير لافي نفسه ولافي عمله ولا ليوازن بينه وبين عمله، الذي لن تعود له حتى الرغبة في ممارسة ذوقه، والذي سينسى هذا الذوق ببساطة ، مع احتمال أن يتخلى عنه أو يكف عن الاهتمام به ، إن مثل هذا المؤلِّف قمد يتوصل إلى إنساج أعمال لم يعد قادرا منذ مدة طويلة أن يحدد قيمتها : بحيث أنه لن يقول ولن يظن بشأنها إلا حماقات. يبدو لي أن العلاقة العادية بين الفنانين الخَصِبينَ وأعمالهم هي هذه - الأحد يجهل طفلا أكثر من والديه - بل إنها، (لكي نأخذ مثلا كبيرا، تكشفُّ مجموع العالم الشعري والفني في اليونان: هذا العالم ما «عرف» يوما ماكان يفعله . . .

#### 370 ماهى الرومانسية؟

سيذكر الناس، أو على الأقل بعض الأصدقاء، أني كنت قد انقضضت على هذا العالم بأخطاء فادحة وتقديرات مُبالَغ فيها، على أية حال، على طريقة امرىء يتمنى. كنت أتصور التشاؤم الفلسفي في القرن التاسع عشر ـلكن من يعلم إثر أية

تجارب شخصية؟ \_علامة قوة فكر متفوقة، علامة شجاعة جريئة، علامة فيض حياة أكثر من تلك التي ميـزت القّـرن الثامن عشر، قـرن هيـوم وكانط وكـونديـاك والحسويين : مازلت أتصوره كذلك حتى بدت لي المعرفة المأساوية كترف ثقافتنا بحصر المعنى ، كنوع التبذير الثمين ، السامي ، الخطير في هاته الثقافة ، لكن كَتَرفِها المشروع كذلك بفضل وفرته. كذلك كنت أفسر الموسيقى الألمانية بحيث أرى فيها تعبيرا عن القوة الديونزوسية للروح الألمانية : كنت أعتقد أني أُبصِر فيها الزلزال الذي انصرفت به قوة أصلية كانت مركّزة منذ قرون، غير مُبالية بكون كل ما يسمى ثقافة عادة قد أخل يترنح بنفس الهزة . كما ترون ، كنتُ منذ عهد قريب أنكر ذلك الذي يشكل الميزة الخاصة بالتشاؤم الفلسفي وبالموسيقى الألمانية \_ روما نسيتهما. ماهي الرومانسية؟ كل فن، كل فلسفة يمكن أن يُعتبرا كوسائل ملائمة ومساعدة في خدمة الحياة النامية، المصارعة: إنها دائها يفترضان وجود معاناة، وجود كائنات تعاني. لكن هناك صنفين من الكائنات المعانِيّة ، أولئك الذين يعانون من فيض الحياة، الـذين يرغبون في فن ديونيـزوسي والذين لهم كـذلك رؤية وفهما مأساويين للحياة \_ وأولئك الذين يعانون من عوز الحياة، الذين يبحثون في الفن وفي المعرفة عن الراحة، عن الصمت، عن البحر الهاديء، عن خلاص الذات، أو على العكس، عن النشوة، عن الانقباض، عن الدهشة، عن الجنون. للحاجة المزدوجة لهذا الصنف الأخير تستجيب رومانسية كل فن، رومانسية كل المعارف، لهاته الكائنات استجاب (ويستجيب) شوبنهاور وفاغنر، لأسمّى هذين الرومانسيين المشهورين والمعبرين اللذين كانا فيها مضى موضوع سوء فهم من طرفي ـ سوء فهم لم يكن ضارًا بها إطلاقا، كما يمكن أن يُغْفَرَ لي [ذلك] بعدل. إن الكائن الغنى بالوفرة الحيوية، إن الإله والإنسان الـديونيزوسيّين يمكنهما أن يتيحا لنفسيهما ليس فقط رؤيـة ما هو مريع وإشكالي لكن كذلك أن يقوما بعمل مريع وأن يكبّا على ترف الهدم والتفكيك والنفي : فالشرّ والعبث والقبح تبدو كلها مباحة لديها بفضل وفرة في القوى المنتجة والمخصبة القادرة على تحويل كل صحراء، كيفها كانت، إلى بلد خصب. بالمقابل، سيكون الكائن المعاني والفقير من حيث هو من يحتاج الحياة أكثر إلى الوداعة، إلى الصلاح في الفكر وفي العمل، لابل إلى إله، إلى إله للمرضى بصفة خاصة، إلى «مخلّص" ؛ وهو من سيكون بحاجة كذلك إلى المنطق، إلى الوضوح المفهومي للوجود ـ لأن المنطق يهدّيُّ، يعطى الثقة ـ باختصار، سيكون بحاجة إلى نوع من الضيق والتضمين في آفاق متفائلة ، جديرة بأن توفر له الدّفء وتطرد الخوف. هكذا تعلمت

شيئا فشيئا أن أفهمَ أبيقور، [الذي هـو] نقيضُ متشائم ديونيزوسي، وكذلك أن أفهم المسيحي الذي ما هو في الواقع سوى أبيقوري، وهو مثله، رومّانسي بالأساس، \_ وقد تمرن نظري على التمييز أحسن فأحسن لكي أعرف استعمال صيغة الاستقراء الصعبة والخدّاعة التي هي أصل الكثير من الأخطّاء .. تلك التي ترقى من العمل إلى المبدع، من الفعل إلى الفاعل، من المثل الأعلى إلى من هو في حاجة إليه، ومن كل أسلوب فكر واستحسانٍ إلى الحاجة التي تحدده بإلحاح . \_ إنني أستعمل هذا التمييز الأساسي منذ الآن أمام كل قيمة جمالية : عند كل حالة خاصة أسأل «إن كان الجوع أم التّخمة هو الذي صار مبدِعا هنا؟». لأول وهلة يبدو نوع آخر من التمييز مرغوبا فيه أكثر ـ الأكثر بداهـ من ضمن كثير من التمييزات ـ وهو أن نبرهن إن كانت الرغبة في الثبات، في التخليد، في الكينونة، هي أصل الفِعل المبدع، أو إن كان أصله، على العكس، هي الرغبة في الهدم، في التّغيير، في الجديد، في المستقبل، في الصيرورة. لكن إذا تأملنا نوعى الرغبة هذين، بعمق أكثر، فإنها سيبدوان قابلين لتفسير مزدوج، وهذا بالضبط حسب طريقة التمييز التي أشرت إليها والتي تبدو لي أنها تستحق التفضيل بحق. فالرغبة في الهدم، في التغيير، في الصيرورة، قد تكون تعبيرا عن قوة المستقبل الضخمة الوافرة (مصطلحي للدلالة عليها، كما هو معلوم، هو كلمة «ديونيزوسية»). غير أن هاته الرغبة يمكن أن تكون حقدَ هـذا الذي هو ناقص، محروم، سيء الحظ، الذي يهدم، الذي عليهأن يهدم لأن الوضع الموجود، بل كل وجود، كل أشكال الكينونه تصدمه وتُسخِطه \_ في علينا، لكي نفهم هاته الشهوة ، إلا أن نتأمّل فوضو يينا. إرادة التخليد كذلك تتطلب تفسيرا مزدوجا. فهي من جهة، قد تأتي من إحساس بالامتنان والحب : \_ وفن من هذا الأصل سيكون دائما فنا تمجيديا، ربم تقريظيا لدى روبنز (Rubens)، ساخرا مدوء لدى (Hafiz)، جليا وخفيا لـ دى غوته ، مغلِّفا كل شيء بضياءِ مجدٍ هـ وميروسيّ . لكنها ، من جهة أخرى، قد تكون الإرادة الاستبدادية لكائن مصاب بمعاناة بليِّه ، كائن مصارع، معذَّب، يطمح لأن يفضي الطابع الإكراهي لقانون كوني على طبع معاناته ذاته، على ماهو فيها شخصي وخاص وضيق، كائن ينتقم بشكل من الأشكال من كل الأشياء بكونه ينحت صورته، فيها، يَسِمُهَا بحديد صورته الأحر، حديد نكاله. هذا ما يشكل التشاؤم الرومانسي في أبلغ أشكاله ، سواء كفلسفة الإرادة الشوبنهاورية أو كموسيقى فاغنرية : \_ التشاؤم الرومانسي آخرُ أكبر حدثٍ في قَدَر ثقافتنا. (أن يوجد تشاؤم مخالف تماما، تشاؤم كلاسيكي \_ هذا تصوّر ساذج ورؤيا أملكها باعتبارهما لاينفصهان عني، باعتبارهما (+) mon proprium et ipsissimum : إلا أن تعريف «الكلاسيكي» يصدم أذني، إنه مصطلح صارّ، من فرط استعباله، مدوِّرا ولايمكن التعرف عليه. تشاؤم المستقبل هذا ـ لأنه آت! لأني أراه آتيا! أسميه التشاؤم اللديونيزوسي).

## 371 نحن المبهمون

هل حدث أن اشتكينا من كوننا أُسيءَ فهمنا، أو لم يتعرّف عليناأو، لم نُميّز (من آخرين) ، أو افتري علينا ، أو أسيء سماعنا أو لم نسمع قط؟ هنا بالضبط يكمن نصيبنا \_ أوه المدة لاتزال طويلة ! بكل تواضع ، حتى 1901 \_ وهنا كذلك يكمن سموّتا، لن يكون لنا تقدير كبير لأنفسنا لو أردّناه [نصيبنا] أن يكون بخلاف ذلك. إننا نقر بالغموض ـ الحقيقة هي أننا نحن أنفسنا في نمو، نخلع عنا قشورا بالية، في تغير دائم، نكتسب جلدا جـديدا كل ربيع، لانفتأ نصير شباباً أكثر فأكثر، نصير مُستقبليّين، شامخين، أقوياء، نغرس جذورنا دائها بقوة أكبر في الأعهاق في الشر ـ بينها في الوقت نفسه نعانق السهاء دائها بجب وسعة أكثر، وبكل أغصاننا، بكل أوراقنا نمتص ضوءها بتعطش. إننا ننمو مثل الأشجار، مثل كل ماهو حي، هذا ما يستعصي على الفهم، \_ ولسنا ننمو في مكان واحد فقط، بل في كل مكان، لافي اتجاه واحد فقط، بل بقدر ماننمو إلى الأعلى، إلى الخارج، ننمو إلى الداخل وإلى الأسفل، ـ قوّتنا تعمل في نفس الوقت في الجذع، في الأغصان، في الجذور، لم نعد نملك أن نفعل شيئا بشكل أفضل أو أن نكون شيئا منفصلا. . . هنا إذن نصيبنا ، كما أسلفت؛ ننمو إلى الأعلى حتى وإن كان ذلك مُميتا لنا للأنّنا نسكن قريبا من الصاعقة أكثر فأكثر! \_نِعِمّا هو، فنحن لانحطّ من شرفها بهذا، ويبقى هذا الشيء هو ما لانريد أن نقتسمه ولا أن نكشفه، إنه لعنة العلو، لعنتُ نا . . .

#### 372 لماذا لسنا مثاليين

فيها مضى كان الفلاسفة يخشون الحواس: ترى هل نكون قد نسينا هاته الخشية؟ كلنا اليوم حسَّوِيُون، نحن الفلاسفة الحاليون والآتون، ليس فقط فيها يخص النظرية، لكن فيها يخص التطبيق العلمي (Praxis) والتطبيق (Pratique) وعصر النظرية، كان أولئك الفلاسفة يعتبرون أن الحواس تكاد تجرهم خارج

<sup>(\*)</sup> باعتبارهما ملكيتي ومثلي .

عالمهم، خارج مملكة «الأفكار» الباردة، إلى جزيرة خطرة وأكثر جنونية. كانوا يخشون أن تذوب فينا قواهم كف الاسفة كما يذوب الثلج في الشمس. «الشمع في الآذان» ذلك كان، فيها مضى، الشرط القبلي للتفلسف تقريبا: لم يكن لفيلسوف أصيل أذان صاغية للحياة، وبقدرما هي الحياة موسيقي كان هو ينكر موسيقي الحياة ، \_ وإنها لخرافة فيلسوف قديمة أن تُعتبر كلّ موسيقى صوت صفاراتِ إنذارٍ . \_ والحال أننا اليوم قد نكون مدّعوين لاعتقاد العكس (الشيء الذي قد يكون خاطئا كذلك)، يعنى أن الأفكار، بكل مظهرها البارد والأنيمي، ورغم أنَّ هذا المظهر أسوأ من الحواس في الإغواء ، \_ فقد عاشت دائما بـ «دم» الفيلسوف ، لقد أفرغت حواسًه دائما، بل حتى «قلبه» إن شئتم أن تُصدقونا. لقد كان هؤلاء الفلاسفة القدماء دون قلب : كان التفلسف دائها يقتضي نوعا من الهاموية . ألاتشعرون لدى مثل هاته السياء، كسيما سبينوزا، بشيء مُلغز ومُقلق بشكلِ بالغ؟ ألا تفهمون هذا العرض الذي يقدّم هنا، هذا الامتقاع التدريجي \_ فقدانُ الحواس الذي يُعطىٰ تفسيراً مثالياً أكثر فأكثر؟ الاتحدسون في الخلفية عَلَقَةً ظلت مختبئة طويلا، تبدأ بمهاجمة الحواس، وفي نهاية المطاف لاتُبقي ولاتترك شيئا غير العظام، غير الاصطكاك؟ \_ أعني اصطكاك الأصناف والصيغ والكلمات (لأن كل ما بقي من سبينوزا، وليُغْفَر لِي ذلك، أي amor intellectualis Dei (\*) ليس إلا اصطكَّاكاً، لاغير! فها معنى حب، ما معنى إله، دون أدنى قطرة دم؟ . . . ) الحاصل : أن كل مثالية فلسفية كانت حتى الآن نوعا من المرض، حين لم تكن احتياط صحة خطرة ومفرطةِ الحيوية، وهي حالة أفلاطون، حين لم تكن خشية قوة زائدة بخصوص الحس، حين لم تكن حكمة سقراطيّ حذِر . \_ ألسنا، نحن العصريون، أصحاء جدا حتى تكون مثالية أفلاطون ضرورية لناً؟ وإننا نخشى الحواس، لأن . . .

## 373 السعلم» باعتباره حكما مسبقا

ينتج عن قوانين التراتبية أنه لايجب الساح إطلاقا لبعض العلماء، لانتهائهم للطبقة المثقفة الوسطى فقط، بالاطلاع على المسائل وعلى علامات الاستفهام الكبيرة بحصر المعنى؛ فلاشجاعتُهم ولانظرهم سيكفيان في ذلك، \_ فحاجتهم التي تجعل منهم باحثين قبل كل شيء، وطريقتهم في التوقع والتمني داخليا أن تتشكل الأشياء بهذا الشكل أو ذاك، وخوفهم وأملهم، كلها تنتهى إلى أن تهدأ وترضى قبل الأوان.

<sup>(\*)</sup> الحب الإدراكي للإله.

فالشيء الذي يحمّس هذا المتحذلقَ الانجليزي، هربرت سبنسر، مثلا، على طريقته، ويفرض عليه أن يرسم حدا لأمله، أن يرسم خطّ أفق لـ لأشياء المرغوبة، هذا التصالح الأخير بين «الأنانية والغيرية» الذي يجعله يُخرّف، هذا شيء جدير بأن يثير تقزَّزنا نحن : ان إنسانية بمشل هاته المنظورات السبنسرية كمنظورات أخيرة قد تبدو لنا جديرة بالازدراء، بالإفناء! لكن حقيقة كونه أحس بشيء باعتباره أمَـلاَ أسمى، وهـو شيء يحسّ بـه الآخرون، ولايملكـون أن يحسـوا بـه بشكل مشروع إلا كإمكانية كريهة، فهذه علامة استفهام لم يكن سبنسر ليتوقعها . . . نفس الشيء ينطبق على هذا الاعتقاد الذي يكتفي به، في الحاضر، كثير من العلماء الماديين، الاعتقاد في عالم مفروض أن يكون له مُعادِل ومقياس في الفكر الإنساني وفي المفاهيم الإنسانية للقيمة، الإعتقاد في «عالم الحقيقة» الذي قد يمكن إدراكه بشكل نهائي عن طريق عقلنا الإنساني المحدود . \_ ماعساي أقول؟ هل سنقبل حقا أن ندع الوجود ينحط هكذا إلى تمرين حسابيّ حقير، إلى الحياة البيتية لعالم رياضي؟ لنحذّر قبل كل شيء إرادة تجريده من طابعه *الغامض*: هذا ما يتطلبه الذُّوق السَّليم، أيها السادة، خصوصا ذوق الاحترام، الشيء الذي يتجاوز أفقكم! أن يكون تفسير واحد فقط للعالم هو المشروع، تعيشون فيه أنتم بشكل مشروع، وفيه لن يمكن الاستكشاف ومتابعة العمل عمليا إلا من خلال رأيكم (\_تقصدون بطريقة إوالية إجالاً) الذي لايقبل غير العد، الحساب، الوزن، النظر والفهم، فهذا ليس إلا بلاهة وسذاجة حين لايكون استلاب وقياءة . أليس محتملا جدا، بالمقابل، أن يكون ماهو سطحي وخارجي في الوجود ماهو ظاهر، جلدته، ما يجعله ملموسا - هو أول شيء استطعنا إدراكه؟ بل ربها كان الشيء الوحيد؟ إن تفسيرا «علميا» للعالم مثلها تقصدونه أنتم سيبقى بالتالي واحدا من بين أبلد التفسيرات، أي واحدا من بين أفقرها من حيث المعاني من بين كل التفسيرات المكن تصوّرها: نهمس هذا في آذان الإواليين ونُشعِرهم به، وهم اللذين يختلطون اليوم بالفلاسفة عن طيب خاطر ويعتقدون بشكل مطلق أن الإوالة ستكون عقيدة القوانين الأولى والأخيرة التي يجب أن يُبنى عليها كل وجود كما يبنى على أساس. لكن عالما إواليا بالأساس سيكون عالمًا اعبثيا بالأساس! لنفترض أن قيمة موسيقى مالاتقدَّر إلا من خلال كمية العناصر التي يمكن عَدُّها، حسابها، تحديدها في صيغ، - فكم سيكون عبثيا مثل هذا التقدير «العلمي» للموسيقى! فهاذا سنكون قد استفدنا أو فهمنا أو عرفنا منه! لاشيء، قطعا لاشيء مما يجعل منه «موسيقي» بالأساس! . . .

#### 374 مُطلقنا الجديد

إن معرفة إلى أي مدى يمتد الطابع المنظوري للوجود أو إن كان لـ بالإضافة إلى ذلك طابع آخر، إن كان وجودٌ دون تفسير، دون أي «معنى» لايصير «لامعنى» معرفةٍ إن لم يكن كل وجود، من جهة أخرى، وجودا تفسيريا بالأساس ـ هذا ما لن يستطيع الفكر تقريره كالعادة، لابتحليل جاد ولا باختباره الدقيق لنفسه : لأنَّ الفكر الإنساني لن يفعل شيئا بعد هذا التحليل غير أن يرى نفسه في أشكاله المنظورية، وفيها فقط. لانستطيع أن نـرى ما وراء زاويتنـا: إنه لفُضـولٌ يائس أن نحاول معرفة أي أنواع أخرى من الفكر ومن المنظورات يمكن أن توجد هي الأخرى : مثلا معرفة إنَّ كانت بعض الكائنات قادرة على الشعور بالزَّمن بشكل نكوصي أو في مُراوَحَته بين التدرِّج والنكوص، بالتناوب (الشيء الذي سيفسح المجال لتوجّه آخر للحياة ولمفهوم آخر للعلمة والمعلول). غير أني أظن أننا اليوم بعيدون على الأقل عن هذه البذاءة المثيرة للسّخرية في التقرير من زاويتنا بأن المنظ ورات، انطلاقا من هاته الزاوية، هي وحدها التي ستكون مقبولة. بالعكس، لقد عاد العالم «مطلقا» لنا مرة أخرى: بحيث لن نستطيع أن نتجاهل إمكانية احتوائه على عدد لا يحصى من التفسيرات. مرة أخرى تتملّكنا الرعشة الكبرى: ـ منذا قد يرغب إذن في تأليه غول هذا العالم المجهول، تُحبيا في الحين هاته العادة القديمة؟ من يتجرأ منذ الآن على حب هذا المجهول باعتباره «الاله المجهول»؟ واها! هناك كثير من الامكانيات غير الإلهية للتفسير منقوشة في هذا المجهول، كثير من الشيطانيات، من البلاهات، من حماقات التّفسير ـ تفسيرنا الانساني، المفرط في الإنسانية، الذي نعرفه. . .

## 375 لماذا نبدو أبيقوريين

إننا نحن الرجال العصريون حذرون بخصوص القناعات الأخيرة ؛ حَذَرُنا يراقب الإغراءات والمكائد التي يُؤخذ بها الشعور في كل اعتقاد راسخ ، في كل نعم مطلقة ، في كل مطلقة : فكيف يُفَسَّر هذا ؟ ربها بواقع كوننا قد نتعرّف فيه على نصيب كبير من تيقٌّظ «الطفل الذي حرق نفسه» ، من المشاليّ المتقزز ، بل نتعرف فيه كذلك على نصيب أكبر من الفضول المتهلل لذلك الذي كان فيها مضى لازقا برُكْنه حتى أنه ليغتاظ منه ، والذي يلتذ ، منذ الآن ، بالعكس ويتهادح في الله محدود ، في «العراء للطلق» . بهذا الشكل ينمو ميلٌ شِبه أبيقوريّ للمعرفة لايترك الطابع الإشكالي للأشياء بسهولة ؛ ينمو كذلك نفور من طنانية الكلهات والمواقف الوعظية ، [ينمو]

ذوق يرفض كل النقائض البليدة والفظة ويعرف، بكبرياء، أن عليه أن يتمرن في حذر. في الحقيقة ، هذا هو الذي يجعل زهونا يشد النزمام شيئا ما إثر إندف اعتنا العنيفة تجاه اليقين، [هو الـذي يكوّن] هـذا التّحكّم في الـذات الذي يبرهن عليه الفارس خلال نُزهاته السريعة جدا [على ظهر الفرس]: لأنسا لانفتأ نمتطي حيوانات مهووسة وجموحة، وإن تَردَّدْنا فلا شك أن ذلك ليس بسبب الخطر. . .

## 376 تباطؤات الحياة

هذا ما يشعر به كل الفنانين، كل مبدعي «نتاجات أدبية» ، [الذين هم] من النوع الأمومي : يتخيلون، عند نهاية كل مرحلة من حياتهم التي يأتي نتاجٌ أدبي ليقطعها، كل مرة، إلى مراحل - أنهم قد بلغوا الهدف ذاته، أنهم مستعدّون، بهذا الإحساس، لتقبّل الموت بصبر: نحن ناضجون بخصوص هذا. ليس هذا تعبيرا عن العياء \_ بل بالأحرى تعبيرا عن نوع من الضوء واللطافة الخريفيّين اللذين يولّدهما لدى المؤلِّف نضحُ النتاج الأدبي، وكذلك هذا النتاج نفسه. إذاك يتباطأ إيقاع الحياة حتى يتخشّر ويسيل مثل العسل - حتى التوقّفات الطويلة، حتى الاعتقاد في التوقف الطويل. . .

#### 377 نحن الذين «بلا وطن»

لاينقص اليوم إطلاقا بين الأوربيين هؤلاء الناس الذين لهم الحق في أن يتسمّوا الذين بلا وطن بمعنىً يميزهم ويشرفهم؛ لتوكل بوضوح إلى هؤلاء بالضبط حكمتي السرية و ma gaya scienza (\*)! لأن مصيرهم قاس وأمنيتهم غامضة ، وإنه لنجاح باهر أن نُوجِد لهم عزاء ـ لكن ماجدوى ذلك! نحن أطفال المستقبل، كيف يمكننا أن نكون في منزلنا في مثل هذا الوقت الحاضر. إننا نقاوم كل مثل أعلى قد لايحس أحدُنا بموجبه أنه متغرب حتى في هاته المرحلة الانتقالية الضائعة والمعرَّضة للزوال؛ لكن فيها يخص حقائقها فإننا لانعتقد أنها دائمة. فطبقة الجليد التي مازالت تحمل الوقت الحاضر قد رقّت : والريح المذوِّبة للجليد تهُب، ونحن الذين بلاوطن نفسُنا شيء يكسر الجليد و «حقائقَ» أخرى جد رقيقة . . . إننا لانحتفظ بشيء، ولانريد كَذَلك أن نعود إلى أي نوع من الماضي، لسنا «متحررين» (\*\*) قطعا، النعمل للتقدم، النحتاج أن نصم آذاننا حين تنشد صفاراتُ السوق عن المستقبل -

<sup>(\*)</sup> علمي المرح . (\*\*) متحرر : نصير الحرية الفردية في السياسة والاقتصاد .

ماتنشده: «تساوي الحقوق»، «مجتمع حر»، «لاسادة ولاعبيد» هوذا مالايستهوينا، إلا نادرا! ببساطة، إننا لانأمل أن تتأسس مملكة العدل والوئام هنا على الأرض (لأنها ستكون مملكة العراقيل والضعف البالغ بكل الاعبارات)، إننا نغتبط بكل الذين، مِثلنا، يحبون الخطر والحرب والمغامرة، الذين لايقبلون أن يتكيفوا، أَن يُسْلَبوا، أن يتصالحوا أو أن يُروَّقُّوا، إننا نَعُد أنفسنا ضمن الفاتحين، نفكر في ضرورة تراتبية جديدة ، وعبودية جديدة أيضا للأن كل تقوية وكل رفعة للنوع «إنسان» تفترضان كذلك نوعا جديدا من العبودية \_ أليس ذلك بحق؟ بكل هذا يجب أن نكون متضايقين أكثر ما يمكن في عهد يدّعي شرف كونه أرقّ وأعدلَ العهود التي طلعت عليها الشمس وأكثرها إنسانية. والأدهى من ذلك هو كون مثل هاته الكلمات الجميلة تثير فينا بالأحرى أفكارا مبطَّنة قبيحة! حتى أننا لانرى فيها سوى تعبير ــ وتقنيع أيضا ـ عن الضعف البالغ، عن العياء عن تقدّم السنّ، عن العجر! اليهمنا نوع البريق الخدّاع الذي يبهرج به المريضُ ضعفَه! هو حرّ في أن يعرضه كقوّته \_ لاشك أن الضعف يجعل الإنسان لطيفًا، أوه! لطيفًا جدا، منصِفاً جدًا مسالما جدا، «إنسانيا» جداً! «دين الشفقه» الذي يريدون إقناعنا بتبنيه، \_ أوه! نعرف جيداً هـؤلاء الرجال الضعيفي الإرادة وهاته النساء الحمقي الهستيريين الذين يحتاجون اليوم لانتحال هذا الدين بالضبط والاحتجاب وراءه! لسنا إنسانويين ولن نجرؤ أبدا عن التّحدث عن «حبنا للإنسانية» \_ ليس أحدُنا كوميدياً ليُمِثّل هذا! أوْ ليس سان سيمونياً ولافرنسيا! يجب أن تكون مصابا فعلا بإفراط ماجن في الإنفعالية الإيروسية وبجزع غرامي لكي تعاشر بصدق شوق الإنسانية نفسه. . . تعاشر الإنسانية! هل وُجدت قط عجوز أكثر شناعة بين كل العجائز؟ (إلا أن تكون هي «الحقيقة»: سؤال مخصص للفلاسفة). لا، إننا لانحب الإنسانية، غير أننا، من جهة أخرى، بيعدون عن أن نكون «ألمانيين» بالمعنى الرائج اليوم لكلمة (\*) (deutsch) حتى نجعل من أنفسنا الناطقين باسم الوطنية والحقد العرقي، حتى نبتهج بالعدوى الوطنية التي بفضلها تتترّس الشعوب في أوربا ضد بعضها في الحاضر وتقاطع بعضها بالتبادل. نحن جدّ وقحين بخصوص هذا، جدّ ماكرين، جدّ فاسدين، لكن جد مجرّبين كذلك، فقد «سافرنا» كثيرا: نفضل كثيرا أن نعيش على الجبال، على انفراد، «لاآنين»، سواء في قرون ماضية أو آتية، لالشيء إلا لنوفر على أنفسنا الغضب الصامت الذي سيُحْكُمُ به علينا باعتبارنا شهودًا على

<sup>( \*)</sup> ألماني .

سياسة تجعل العقل الألماني عقيها بجعله منزهوا، والتي هي، فضلا عن ذلك، سياسة تافهة : ألا ينبغي لها، كيلا يتفكك ابتكارها الخاص على الفور، أن تموضعه بين حِقْدَين قاتلين؟ ألا ينبغي لها أن ترمي إلى تخليد تجزيء أوربا إلى دويلات صغيرة؟ . . . إننا نحن الذين بلاوطن متنوعون ومختلطون فيها يخص الجنس والأصل باعتبارنا «ناسا عصريين»، وبالتالي نادرا ما نُغْرى بالمشاركة في هاتــه المغالاة وفي خُدعة الهيام بالذات العرقى هاته التي تعرض نفسها في ألمانيا كعلامة عيزة للمزايا الألمانية ، والتي تعطي لدى لشعب «الحسّ المؤرخ» انطباعا مزدوجا عن الزيف والوقاحة. نحن باختصار \_ وستكون هذه كلمة شَرفنا! \_ أوربيون صالحون، ورثة أوربا، ورثة أغنياء ومفعمون لكننا ورثة مدينون كثيرا بعدة ألفياتٍ من العقل الأوربي: إنسا كمذلك لأنسا تحدرنها في نفس الوقت من المسيحية ومن أعداء المسيحيين، ولأننا بالضبط متحدرون منها [المسيحية]، ولأن أسلافنا كانوا مسيحيين باستقامة مسيحية مطلقة، وضحوا طواعية بها ملكوا، بلدمهم، بدولتهم وبوطنهم لصالح إيهانهم. ونحن ـ نفعل نفس الشيء. لفائدة ماذا إذن؟ ألفائدة كفرنا؟ ألكل أنواع الكفر؟ لا، إنكم تعرفون ذلك جيداً ياأصدقائي! نعم المخبوءة فيكم أقوى من كل أنواع لا و ربي التي تعانون منها بتضامن مع عصركم ؛ ولو كان عليكم أن تُبحِروا، أنتم أيها المهاجِرون، فإن ماسيدفعكم لذلك أنتم أيضا سيكون عقيدةً!

## 378 ثم نصير صافين مرة أخرى

إننا نحن أسخياء وأغنياء العقل الذين نقوم على قارعة الطريق، مثل السبل، ولانريد مَنْعَ أحد من الاستقاء منا : لانعرف، للأسف، أن ندافع عن أنفسنا، حين نريد ذلك، لانستطيع منع الناس، بأي شيء، من أن يجعلونا عكرة، معتمة ولامنع العصر الذي نحيا فيه من أن يقذف فينا ما هو فيه «حاليّ أكثر»، ولاطيوره الوسخة من إلقاء قاذوراتها، ولاصبيانه من إلقاء أشيائهم التافهة، ولاالمسافرين المنهكين الذين يستريحون بالقرب منا من إلقاء مآسيهم الصغيرة والكبيرة فينا. لكننا سنفعل مثلها كنا دائها نفعل : نبتلع، في عمقنا، كل ما يلقى فينا، لأننا عميقون، لانسى ذلك ثم نصير صافين مرة أخرى . . .

## 379 فاصلُ المهرِّج الترفيهي

لم يؤلِّف هذا الكتابَ مبغِضٌ للبشر: فالحقد على الإنسان يؤدَّىٰ ثمنُه غاليا في الوقت الحاضر. لكى نحتقر الانسان مثلها احتُقِر من قبل، بشكل عريشي، بلاقيد

ولا شرط، من أعماق القلب، بكل حب الحقد يجب أن نعرف كيف نتخلى عن الازدراء. وكم نحن مدينون لازدرائنا بالضبط بكثير من الفرحة الدقيقة، بكثير من الصبر، بل بكثير من الطيبة! فضلا عن ذلك، فنحن، بهذا الشكل، "من اختارهم الله»، يشكِّل الازدراءُ الظريفُ ذوقَنا وامتيازَنا، يشكل فنَّنا وربِّما فضيلتَنا نحن ` الأكثر عصرية من بين العصريّين! . . . الحقد، على العكس من ذلك، يساوى، يضع وجها لوجه؛ في الحقد هناك شرفٌ، في الحقد أخيرا هناك خشيةٌ، نصيبٌ كبير من الخوف. لكننا نحن الرجال بلاخشية ، نحن الرجال الأكثر روحانية في هذا القرن، نعرف تفوّقنا بها فيه الكفاية لكي نستطيع أن نحيا دون خشية بخصوص هذا الزمان بالضبط باعتبارنا رجالا أكثر روحانية . سيتطلب الأمر كثيرا حتى نعدم أو نسَجَنَ أو نُنْفَىٰ ؟ لن يتوصلوا حتى لأن يمنعوا أو يحرقواكتبنا. فهذا القرن يحبّ العقلَ، يجبنا، هو في حاجة إلينا، حتى وإن كان علينا أن نُفهمه أننا ماهرون في الإزدراء : أن معاشرة الناس تثير فينا قشعريرة خفيفة ؛ أننا، بكل لطافتنا وصبرنا واجتماعيتنا ومجاملاتنا، لن نستطيع أن نُقنِع أَنْفَنَا بالتخلي عن حُكْمِه المسبَق المعارض للإقتراب من أي كائن إنساني؛ أننا نحب الطبيعة ، لاسيها وأن كل شيء يحدُثُ فيها بشكل أقل إنسانية، ونحب الفن حين يرتكز على هروب الفنان أمام الإنسان، أو على استهزاء الفنان بالإنسان، أو على استهزاء الفنان بنفسه . . .

## 380 الـ«مسافر» يتحدث

لكي نتأمل أخلاقيتنا الأوربية عن بُعد، لكي نقابلها مع أخلاقيات أخرى، سابقة أو آتية، يجب أن نعمل بطريقة المسافر الذي يحاول أن يتأكد بنفسه من علو أبراج حَاضرة ما : لأجل هذا يغادر الحاضرة . ولكي لاتكون الد "أفكار عن الأحكام الأخلاقية المسبقة» مُجكّدًداً أحكاماً مسبقة على أحكام مسبقة فإنها تفترض وضعا لأخلاق، تفترض ماوراء خير وشر يجب أن نصعد أو نتسلق أو نطير إليه تفترض في كل الحالات ، والحالة هذه، ما وراء مفهومنا للخير والشر، تفترض حرية بخصوص كل "أوربها" التي تُعتبر، في نهاية المطاف كجملة أحكام القيمة القطعية التي تسربت إلى دمنا . أن نريد الذهاب بالضبط خارجاً و إلى الأعلى فتلك ربها ماقة صغيرة هي مُتَطلَّبُ "يجبُ عليكَ" الشاذِّ واللامعقول ـ لأن لنا أيضا ، نحن العقول العارفة ، أمزجتنا "اللاقدرية" ـ : ليس السؤال هو الوصول إلى الأعلى بل هو العقول العارفة ، أمزجتنا "اللاقدرية" ـ : ليس السؤال هو الوصول إلى الأعلى بل هو معرفة إن كنا نستطيع ذلك . يبدو أن هذا يتوقف على شروط متعددة : الأساس هو أن نعرف إن كنا خفافاً جدا أم ثِقالا جدا ـ إنها مسألة "وزننا الخاص" . يجب عليك

أن تكون خفيفا جدا لكي تدفعك إرادة المعرفة فيك إلى مِثل ذلك البعد وإلى ماوراء عصرك، تقريبا، لكي تكتسب نظرة تعانق ألفيات، ولكي ترى بها السهاء الصافية، فضلا عن ذلك! يجب علينا، نحن أوربيو الوقت الحاضر، أن ننفصل بالضبط عن كل ما يضايقنا، يعرقلنا، يرهقنا، يثقلنا. إن إنسان مثل هذا الماوراء الذي يريد آن يتبيّن أسمى تقييهات عصره، عليه قبلا أن «يتغلب على» روح هذا العصر في داخله هو نفسه \_ ذاك اختبار قوته \_ وبالتالي ليس فقط على عصره، بل أيضا على التقزز الذي أحسّ به حتى ذلك الوقت تجاه هذا العصر، على معارضته له، على صعوبة عيشه فيه، على لاراهنيّته وعلى رومانسيته . . .

## 381 عن مسألة الوضوح

حين نكتب لانحرص فقط على أن نُفْهَم، لكن أيضا على ألاَّنْفُهَم. لو أن شخصا كائنا من كان حكم على كتاب ما بأنه عير مفهوم فليس ذلك اعتراضا كافيا عليه إطلاقا: فلربها كان هـذا داخلا ضمن نوايا المؤلِّف، \_ فهو لم يرد أن يُفهَم من طرف «أي كان». كل عقل، كل ذوق رفيع يختار مُستمعيه حين يريد أن يتواصِل ؟ وبذلك نفسه يرسم حدا للـ «آخرين». من هنا تنشأ كل قوانين الأسلوب المهذَّبة : إنها تُبعد، تخلق مسافة، تمنع ال «وصول» ، تمنع الفهم، كما أسلفنا، بينما تَفتح آذانَ أولئك الذين تجمعهم معنا قرابة في الأذن. ولأقولها فيها بيننا، وفي حالتي الفريدة \_ لا أريد أن يمنعني جهلي ولاحيوية طبعي من أن أكون مفهوما لكم، ياأصدقائي : قلتُ ولاحيوية طبعي مع أنها تحثني على أن أعرض للشيء باستعجال، إذا كان صحيحا أني أستطيع فقط أن أعرض له. لأنني أقدِّر أن هناك مشاكل لها عمق حمّام بارد\_ يجب أن نغطس فيه ونخرج بسرعة. أمّا ظنّ الناس أنهم، بهذا الفعل، لنَّ يصلوا إلى العمق ولن يهبطوا عميقًا جدا فتلك خرافةُ الذين يخشون الماء ويقشعرون منه؛ إنهم يتحدثون عن ذلك دون تجربة! آه ، إن البرد الشديد يمنحك حيوية! ولكى نسأل بلا إلحاح، هل يبقى شيء ماغير مفه وم حقيقة وغير معروف لمجرد أننا لم نلمسه إلا خطفًا، لمجرد أننا لأننظر إليه إلا من مُوق العين؟ هل يجب أن نلتصق به تماما؟ أن نجلس عليه ونحضنه تقريبا لكي نفهمه؟ Diu noctuque incubando (\*) كما كان نيوتن يقول عن نفسه؟ هل هناك على الأقل حقائق حساسة وجَفولة لايمكننا التّمكن منها إلا بشكل فجائي و

<sup>( \*)</sup> أن نحضه ليلا ونهارا .

بالمباغتة \_ أو لنترك . . . الحاصل أنه لاتزال لاختصاري قيمة أخرى : ضمن أسئلة مثل التي تستغرقني يجب أن أقول أشياء كثيرة باختصار حتى أَسْمَعَ باختصار أكثر. في الحقيقة، يجب أن أحتاط، كَلاَ أَخْلاَقيّ، من إفسادِ البراءة، أعني الحمير والبنات المسنات من الجنسين الذين لم يعيشوا مُّن الحياة سوى البراءة، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تحمِّسهم كتابات، أن تُثيرهم، أن تشجعهم على الفضيلة! لاأعلم شيئًا مُفرِحًا على الأرض أكثر من حُمرٌ مُسنة وعنذاري مُثارة بأحاسيس الفضيلة اللطيفة : و «هذا ما شاهدته» مكذا تكلم زرادشت. هذا فيها يخص نيّة الإختصار : جهلي مقلق كثيرا حتى أني أخفي نفسي عن نفسي . هناك ساعات أخجل فينا منه : ولاشُّك كذلك أن هناك ساعات أخجِّل فيها من مثل هذا الخجل. ربها كنا كلنا نحن الفلاسفة غير مستعدين جيدا بخصوص المعرفة الآن : العلم يتقدم، والعلماء الكبار من بيننا قريبون من اكتشاف أنهم يعلمون منه القليل جدا. غير أن الأمر سيكون أسوأ لو كان الأمر بخلاف ذلك لوكنا نعرف منه الكثير: مهمتنا هي ألا نختلط بهالسناه وتبقى [مهمتنا] كذلك، قبل كل شيء. نحن شيء آخر غير العلماء، مع أنه لا مندوحة من أن نكون علماء عند الإقتضاء. لنا حاجيات أخرى، نمو آخر، هضم آخر : نحتاج أكثر، نحتاج أقل. فيها يخص معرفة كم يلزم عقلا ليتغذى فإنه ليست هناك صيغة لهذا: لكن إنْ جرّه ذوقه إلى الاستقلالية، إلى جيئة وذهاب سريعين، إلى السّفر، ربها إلى مغامرات لاتقدر عليها إلا العقول الأكثر يقظة، فإنه سيفضل العيش حرّاً بـزادٍ قليل على العيش تـابعـا والبطن ممتلىء. إن الراقص لاينتظر من غِـذائه البدانة ، بل الحيوية والرشاقة الكبرى \_ ولست أعلم أن عقل فيلسوف قد يتمنى أكثر من أن يصير راقصا جيدا. إن الرقص، في الواقع، هو مثله الأعلى، هو فنه أيضا، وهو في الأخير تقواه الوحيدة، «عبادته السماوية» . . .

#### 382 الصحة الكبرى

إننا نحن الجدد، الذين لااسم لنا، الذين نستعصي على الفهم، طلائع مستقبل لايزال غير أكيد إننا، لكي نصل إلى هدف جديد، نحتاج إلى صحة جديدة، أكثر حيوية، أكثر مكرا، أكثر عنادا، أكثر جسارة، أكثر فرحة مما كانت عليه أية صحة حتى الآن. إن الذي تطمح روحه لأن يعيش كل وفرة القيم والطموحات التي سادت حتى الآن، لأن يقوم برحلة سياحية على كل ضفاف هذا «البحر المتوسط» المثالي، الذي يريد أن يعرف من خلال مغامرات تجربته الأكثر شخصية ما يجرى في روح فاتح ومستكشف مثل أعلى، في روح فنانٍ، قديسٍ، مشرع، حكيم، عالم،

رجل تقي، عرّافٍ، رجلٍ وُضِعَ جانبا بغاية الإتقان، [وهي روح] من الطراز القديم: يحتاج هذا الشخص، قبل كل شيء، إلى شيء واحد: الصحة الكبرى ـ هذا النوع من الصحة الذي لانمتلكه فقط، بل نكتسبه، ويجب علينا أيضا أن نكتسبه بأستمرار، لأننا نتخلى عنه من جديد، لأننا لانفتأ نتخلّى عنه من جديد، لأنه يجب التخلي عنه . . . والآن، بعد أن كنا على الطريق لمدة طويلة ، نحن المغامرون بحثا عن المثل الأعلى بشجاعة أكثر مما ينبغي، وعلى الرغم من كثير من الغرق والخسائر، فإننا قد استمتعنا، عند كل محنة، بصحة أفضل عا قد يسمحون به لنا، بصحة مخيفة \_ يبدو أننا الآن، على سبيل الجائرة ، على مرأى أرض غير مُكْتَشَفة، لَمْ يَحُدّ حدودَها أحدٌ بعد، على مرأى ماوراءِ كل الأرضين، كل زوايا المثل الأعلى المعروفة حتى الآن، على مرأى عالم فيه وفرة كبيرة من الأشياء الجميلة، الغريبة، المريبة، المرعبة والرائعة بحيث أن فضولنا، مثله مثل تعطشنا للإمتلاك قد أثيرا بذلك \_ أوه! حتى أنه لاشيء منذ الآن سيُشبِعُنا! بعد مثل هاته المنظورات، بمثل هذا الجوع النّهم في الشعور وفي المعرفة ، كيف سيمكننا أن نكتفى بالإنسان الحالى؟ والشيء الخطير، لكن لايمكن تفاديه، هو أن نجد صعوبة في الإهتمام بجديةٍ بأهـدّافنا وطموحاتنا التي هـي أَوْلي لدرجةِ أننا قد لانقـدر حتى على إيلائها اهتهاما. مثل أعلى آخريمشي أمامنا، مثل جذاب، كله مخاطرة، لانريد أن نشجع أحدا عليه لأننا لانرى أحداً يمكن أن نُخوّل له الحقّ في ذلك عن قصد: مَثَلُ عقلَ يستمتِع، بشكل ساذج ، أي بشكل لاإرادي وبنوع من الوفرة ومن القوة المفرطة الحيوية، بكل ماكان يُعتبر حتى الآن مقدسا، صالحا، لايمس، إلهيا: عقل لاتعنى لـديه الأشياء السامية التي يجد فيها الناس معاييرهم للقيمة، على سبيل المثال، شيئًا سوى الخطر، الإنحطاط، المهانة، أو على الأقل التوقف، العمى، وأحيانًا نسيان الذات؛ مَثَلُ لينِ عيشٍ وإحسانٍ، مثلٌ فوبشري في الوقت نفسه، وغالبا ما سيبدو لا إنسانيا، مثلا حين يظهر، بالنسبة إلى كل الجدية التي سادت على الأرض حتى الآن بخصوص كل أنواع التفخيم في الحركة ، في الكلمة ، في النبرة ، في النظرة وفي الأخلاق، حين يَظهَرُ كالمحاكاةِ الساحرة الأكثر واقعيةً ولاإراديةً لهاته الأخيرة \_ مثل أعلى ربما سَتُعلَن الجدية الكبيرة انطلاقا منه بالفعل، رغم كل شيء، وستكون علامة الاستفهام الأساسية أخيرا قد وُضِعت، بينها يتغير قُدرُ الروح، ليتقدّم العقرب على ميناء الساعة ، لتبدر المأساة . . .

#### 383 خاتمــة

لكن بينها أنا أرسم ببطء، ببطء شديد، علامة الاستفهام الكئيبة هاته لكي أحتم، وبينها أستعد كذلك لتذكير قرائي بمزايا قراءة متأنية \_آه ! مزايا كَمْ هي منسية ومتجاهَلة! حدث وأن أحاطت بي أشد الضحكات مكرا، أشدها مرحا، أشدها تيقّظ : أرواح كتابي نفسُها تهاجمني، تجذُبُ أذني وتـذكّـرني بـالـواجب : "إننا لانحتمل موسيقي الغراب الكئيب هاته \_ صرختْ في " أَبْعِدْهَا عنا! ألسنا في غير الصباح الأكثر إشراقا؟ على أعشاب خضراء ناعمة، على مملكة الرقص؟ هل هناك ساعة أنسب للمرح من هاته؟ من سيغنينا أغنية على درجة عالية من الإسعاع والخفة والأثيرية بحيث لا تثير حتى حشرات الزين \_ بحيث تدعوها بدل ذلك أن تغني وترقص معنا؟ إن مزمار القِربة الريفيّ الساذج أفضل من هاته الأصوات الغريبة، من نعيب البوم هذا، من هاته الأصوات الرمسية، من صفير المرموط هذا الذي أَمْتَعْتنا بها في بيدائك حتى الآن، أيها السيد المتوحد الذي يعرضُ المستقبلَ بالموسيقي! لا! كفي من هاته النبرات! لننشد أجواء أكثر متعة، في وضع أفضل، أكثر فرحاً!» إنْ أعجبكم هذا، يأصدقائي المتلهفين، فليكن! من لايتنازل لكم عن طيب خاطر! مزمار قربتي ينتظر بعدُ، حنجرتي كذلك ـ وإن كانت مبحوحة شيئًا ما، معذرة! إننا في قلب الجبل. لكن الذي قد تسمعونه جديدٌ على الأقل، وإن لم تفهموه، إن أسأتم فهم المنشد، فلايهم! فهناك تكمن «لعنة المنشِد». بالمقابل، ستسمعون موسيقاه ولحنه بشكل أكثر وضوحا، وشبّابته ستجعلكم \_ ترقصون أفضل فهل تريدون ذلك؟ . . .

ملحـــق أغاني الأمير الخارج عن القانون <sup>(\*)</sup>

<sup>· \* ) &</sup>quot; أغاني الأمير الخارج عن القانون " تظم ست قصائد من ثمان كان نيتشه قد نشرها في يونيه 1882، (\* ) تحت عنوان : " غزليات مسينا " [أو " قصائد ريفية غزلية " نسبة إلى مدينة Messine في مـجلة Internationale Monastasschrift مـجلة

#### إلى غوته

ما الخالد إلاّ رمز! الإلهُ، دَجَلُ الشاعر الخداعُ . . . عجلةُ العالم بدورانها غايةٌ إثر غاية تلامسُ: "شقاء" ـ قال الحقود، [أما] الأحمق فقال \_ لعبة . . . لعبة العالم القهرية تمزّج الكينونة والظاهر : \_ والشططُ الأبدي خلطُ ملط \_ فيها يقحمنا . . .

#### موهبة الشاعر

وأنا أستريح مند أيام خلت تحت أوراق شجر معتمه سمعت تكتكة خفيفه تعين النغم برقة .

تعين النغم برقة .

مغيظا، قطبت وجهي مستسلم للحركة ، أخيرا ،

كشاعر ، أنانفسي شرعت أتكلم تكتكه .

فاجأتني أنظم أبياتا ،

فاجأتني أنظم أبياتا ،

غمرني الضحك فجأة عمرني الضحك فجأة فجأة خلال ربع ساعة .

أشاعر أنت؟ أشاعر أنت؟ أشاعر أنت؟ أمشوشة إذن رأسك؟ أساعر أنت شاعر "سيدي العزيز ، أنت شاعر "سيدي العزيز ، أنت شاعر "سيدي العزيز ، أنت شاعر "

> قال الطائر النقّار محرّكا كتفه . في الدغل ماذا كنتُ أنتظرُ ، في كنتُ ، كقاطع طريق ، أرقبُ؟ مجيء صورة أو جملة؟ وقافيةٌ بوثبّة قفزتٌ وراه مُركَفة . ماينط [و] ما يسيل، توّا يجعلُ الشاعرُ بيتا منه . «سيدي العزيز ، أنت شاعر » قال الطَّائر النقار محركا كتفه. القوافي، أقول لكم، سهامً. تهتز، ترتعش وتقفزُ، بمجرد مايلج السهم الأطراف النبيلة لجسم صغير! آه، تموت منها، أيها المتسوّل أم تترنّح من ثمالة! «سيدي العزيز، أنت شاعر» قال الطائر النقار محركا كتفه . أمثال عرجاء، عجلي كلمات سكري، كما الكل يتعجل! إلى أن تُعلقوا، آية فآية، في سلسلة التكتكة. وتقولون إن ثمة عرقا متحجّراً يستلذّ هذا؟ أيضل الشعراءُ؟ «سيدي العزيز ، أنت شاعر » قال الطَّائر النَّقار محركا كتفه . أتهزأيها الطائر؟ أتمزِحُ؟ لو أن رأسي مشوشةً ماسيمسي السكينُ قلبي؟ حذار ، حذار من غضبي!ــ

لكن الشاعر \_ يجدل القوافي ما استطاع ، حتى غاضبا «سيدي العزيز أنت شاعر » قال الطائر النفّار محركا كتفه .

## في الجنوب

معلقا إلى الغصن الرئيس، أهدهد تعبي . استضافني طائرٌ ؟ في عشه أستريح . أين أنا إذن؟ آه، بعيدا، بعيدا جدا! البحر الأبيض نائم وفيه شراع أرجواني. جلمود، أشجار تين، منار وميناء، خراف ثاغية ، مقام الحب البريء ـ يابراءة الجنوب استقٰبليني! أن أسير خطوة \_ يالها من حياة! ساقا ثم أخرى، توتوني ( \*) وبطىء. قلتُ للريح احمليني، علّمني الطّائر التحليقَ،\_ وجنوباً، فوق البحر، حلَّقتُ. الصوابُ!شيء مخيّبٌ! هو ذا ما ، سريعا إلى الهدف ، يوصل ! عرفت بالطيران ماكان يوهمني، هاقد أتاني الشوق والحيوية لأجل حياة، لعبة جديدة. حكمةٌ أن تفكر وحيدا لكن أن تغني وحيدا. . . حماقة!

<sup>(\*)</sup> تونوني (Teuton) = من التوتونيين، سكان جرمانيا الشمالية (م).

كذلك حولي تحلّقي وفي صمت انصتي وفي صمت انصتي لأغنية في مدحك أيتها العصافير الشريرة! شبابة، كاذبة، تائهة، ولكذا] تبدين للحب خُلفْت ولكل ألهوة جميلة. ولكل ألهوة جميلة. في الاعتراف وليسبتُ امرأة صغيرة عجوزا تثير القشعريرة، والحقيقة»: والحقيقة»:

## بيبًا الورعَة (\*)

<sup>(\*) (</sup>Beppa). أو «السّاحرة الصغيرة، كذلك كان عنوانها الأصلي في "غزليات مسّينا". (م)

تعرف الكنيسة أن تحيا
تسبر القلب والنظر،
دوما، الغفران، تمنحني،
من إذَن لن يَمْنَحَنيه!
بفيكم الصغير تتُمتمون،
وبذنب صغير جديد
وبذنب صغير جديد
اذاك] القديم تُذهبون.
على الأرض الحمد للإله
المحبّ البنات الجميلات
ومثل هموم القلب هذي
لنفسه يغفر بطيب خاطر.
ماظلّ الصغير جسدي جميلا
أوثر أن أكون تقية :
وليكن الشيطان قريني
وليكن الشيطان قريني

## المركب العجيب (\*)

ليلة أمس والكل نيام، والريح مأكادت بأنين مبهم، تجوب الأزقة، مبهم، تجوب الأزقة، لا ولا الذي لا ولا الخشخاش، ولا الذي ينيم عميقا ـ راحة الضمير. أخيرا، متخليا عن النوم إلى الشطّ هرولتُ. هناك في ضوء القمر والجو رائق، وجدت، والجو رائق، وجدت، على الرمل الساخن، المركبَ والرّجُلَ على الرمل الساخن، المركبَ والرّجُلَ نائمين كلاهما، الشاة والراعي: نائمين كلاهما، الشاة والراعي: نائما غادر المركبُ الشطّ.

<sup>(\*)</sup> أو «السرّ المعتم» \_ ضمن المجموعة السابقة (م).

العلم المرح ......العلم المرح .....

انصرمتْ ساعةٌ، ربّها اثنتان، أو حتى سنة؟ \_آنذاك غرقتْ فجأة أفكاري وحواسي في لامبالاة خالدة، وجهنم، دون حدود، فُتحَتْ : كانت النهاية. تنفَّس الصبح: على أعهاق كالحة

تنفّس الصبح: على أعهاق كالحة يرسو مركب ينام ويستريح . . . . . ما الأمر! كذا كانوا يصر خون ، كذا صر خت حيناً مثات الأصوات: ما هناك؟ دم؟ ماشيء جرى! كنا نائمين، نائمين كلنا \_آه! عميقا، عميقا!

إعلان حب (الحب الذي عجّل بالشاعر إلى الهاوية) يا لمعجزة! ألا زال يطير؟ يعلو وأجنحته لاتتحرك؟ مايرفعه إذن ويحمله؟ ماهدفه، سبيله، عنانه منذ ذلك الحين؟

> كالنجم وكالخلود يحيا الآن في أعال تخشاها الحياة، رؤوف حتى بالحسد. وعاليا يحلق نفسه من يراه محلقا! أيها القَطْرَسُ! إلى الأعالي يسوقُني دافعٌ أبدي! خطرت ببالي: وأذرفت دموعا، دموعا، أجل، أهواك.

نشيد راعي الماعز الثيوقريطي (\*) هاأنذا مستلق، مريض الأحشاء، يفترسني البق". (\*) أو «إلى قريبي ثيوقريط...» 258 \_\_\_\_\_\_ الْعَلَّم المرح

وهناك لايزال ضوءٌ وضجيج! أسمعها يرقصان . . . في تلك الساعة كانت تريد أن تنسل إليّ . ككلب أنتظر ، لاإشارة تأتى .

علامة الصليب هذه، متى كانت قد وعدَته؟ كيف كان بمقدورها أن تكذب؟ أم كانت وراء واحد يجري كما تفعل معزاتي؟

من أين لها فستان الحرير؟ آه، ياغطريستي! هناك أيضا بعض تيوس أخرى إذن تسكن هاته الغابة؟

> ـكم يجعل الانتظارُ الشَّبِقُ المرء عبوسا وساماً! كذا في ليل خانق ينمو في الحديقة فطير مسموم.

ينخرني العشق كها الآلام السبعة ، \_ لأي شيء لا شهوة عندي وداعا \_ يابصكلاتي : . . ! وقد نام القمر في البحر ، متعبة هي كل النجوم ، رماديا يطلع النهار لاأرغب إلا في الموت .

### هاته الأرواح الحائرة (\*)

لهاته الأرواح الحائرة أكن حقدا مميتا .
كل احترامها لي نكال ، كل مدحها يفوح خزيا وغيظا . لأني لا أساق بالعصر قط مشدودا لمقودهم ، مزّا ، يحييني من نظرهم ، مزّا ، يحييني الحسد الفاقد الأمل . أولى أن يلعنوني صراحة وليولوني الظهر! لتشرد في إلى الأبد هذي الأرواح على غير هدى .

#### مجنون باليأس

واها! لما كنت أخطّه على الطاولة والجدار بقلب مجنون، بيد مجنون، سيصلح لرونقة الجدار والطاولة? . . . . لكن تقولون: «يدا المجنون تلطّخان فقط والطاولة والجدار يجب أن يطهّرا إلى أن يمّحي أدنى أثر!» لو سمحتم! سأساعدكم - ، فأنا تعلّمت استعمال الإسفنج والمكنسة ، كناقد وسقّاء .

لكن لما هذا العمل ينتهي سألقاكم بسرور ، أنتم أعقل العقلاء مُصِدَّفَة ( \*\*) . . . هي الطاولةُ والجدارُ .

(\*) أو «إلى بعض التقريضيّين» (م)

(\*\*) conchoidal : وردت الكلمة هكذا، غير تامة . لهذا افترضنا أنها أصل : conchoidal : (صفة) شبيه بالمحار شكلا (محاراتي) . conchyliculture (تربية المحار) . conchilien : مصدّف، محتو على أصداف (م) .

26()

#### **Rimus Remedium**

(كيف يتعزي الشعراء) من فىك ؟ ساحر الزمان، المهذار ترشحَ بَبطَء الساعَةُ تلوَ الأخرى. عبثا يصرخ كلُّ نفورِي: ملعونة ، ملعونة لجةً الأبدية! جُلمدٌ هو \_الكونُ ثورٌ ضار، أصمّ عن كل صراخ. بطعناته ألخفيفة، الألمُ في ذهني ينقش : «الكون لاقلب له، من البلاهة الحقد عليه!» صُبِّي كل الخشخاش صُبِّي، أيتها الحمّى، صُبِّي سمَّ في ذهني! من عهد طويل تتحسسين يديّ وجبيني. ماتبغين؟ ماذِا؟ «بأي\_تُمن»؟ \_ها ، ملعونةٌ هي العاهرةُ ملعونٌ تهكُّمها! لا اعودي! يب ويي. الجوّ خارجاً باردٌ، أسمعُ المطرَـ عليّ أن أكون أكثر ودّا معك؟ خذي! ها الذهبُ: كم تلمع القطعةُ! أأسميك «حظا»؟ أأبار كك أنت، حمّىٰ؟ ينفتح الباًبُّ، فجأة! غَمَرٌ المطر حتى فراشي : أطفأت الريحُ السراجِّ ـ كارثة!

العلم المرح ...... 261

ــالآن من لا ينظُمُ، أراهنُ، أراهنُ أنه كان بذلك سيموتُ.

حظّي(\*)

أرى من جديد هامَ سان مارك ساكنةٌ هي الساحة، فيها يرتاح الصباح، بالألق الوّديع، عاطالا أرسلُ أناشيدي كالكثير من آلحهام إلى اللازورد، ثم أناديها ثانية إلي لأُعلّق قافية ً جديدة بريشها ـ حظی، حظی! قبّه السهاء الهادئة ، الحريرية والصافية ، وأنت تؤوين الصرح المبرقش، خفيفا، موضوع ـ مأذا أقول؟ موضوع حب وخوف ورغبة! طواعية سأتشرّب روحه أأستطيع يوما أن أعيدها إليه؟ لا، صمتا، يامرعي عيوني! ـ حظی، حظی! أيها البرج الساذج، بقوة ليث تنتصبُ ظافراً، ساخرا من الجهد! تغطى الساحة برنتك العميقة .: وحتى نتكلم بالفرنسية ، أتكون (\*\*)son accent aigu? لو مثلك مكث هنا سأعرف بأيّ إكراه أنشرُ كَالحرير . . . حظی! حظی!

(\*) أو : وبعد ! )م)

<sup>(\*\*)</sup> بالفرنسية في النص الأصلي : . . . أتكون نبرتها الحادة؟ (م)

ابتعدي ياموسيقى! دعيها أولاً تتعتم وتمتد حتى الليل البنيّ والدافي : الظلال! عن الفروق، لازال الوقت نهارا، لاتومضُ بعد فسيفساءً التّبر ببهاء الورود، لايزال من النهار الكثير الكثير من النهار لحلم الشاعر، الخطى الشاردة، الهمساتُ المتوحدة ُ ـ حظى! حظى!

#### نحو البحار الجديدة

هناك الذهاب هناك، أريده، منذالآن على أنا أعتمد، على يديّ. مفتوحاً يعرضُ نفسه البحرُ، في الزرقة يريد أن ينقذف مركبي الجنوي (\*) كل شيء يومض لي ببريق جديد، تغفو الظهيرة على الفضاء والزمن -: وحدها عينه ك ببشاعة تحدّق فيّ، أما المطلق! (\*\*)

#### سلس ماریا (\*\*\*)

هناكنتُ جالسا، أنتظرُ، أنتظرُ \_لكن لاشيء أنتظرُ، ماوراء خير وشر، أتلذذ تارةً بالضوء [و] طورا بالظل فأناكليةً لم أكن إلا لعبةً، بحيرةً، جنوبا، وقتا بلاهدف.

(\*) الجنوي: نسبة إلى مدينة جنوة Gênes (\*\*) في نص آخر: أيتها الأبدية (م) (\*\*\*) المدينة الإيطالية.

العلم المرح \_\_\_\_\_\_ العلم المرح \_\_\_\_\_

لما فجأة ، أيتها الصديقة ! أمسى الواحدُ اثنينُ ـ . . . .

#### إلى ريح الميسترال (أغنية للرقص)

ريحُ المسترال، طاردةُ السحاب، موتُ الغم، طهارةُ السهاء، كم أهواك، أنت التي تئنّين! ألسنا كلانا من نفس البطن الطلائع المعدّة سلفا لنفس القدر أزليا؟

في مسالك الصخور الزّلقة أسارع راقصا للقاك، راقصا مذْ تُصفرّين وتغنّين، أنت التي، دون مركب ولامجداف، شقيقة الحرية، الحرّة أكثر تنقضّين وراء البحار المائجة.

مستيقظا بالكادّ، لدى ندائك قفزتُ إلى درج الأجراف ذات الجدران الصّفر، على البحر. أهلا! كنت تنحدرين مثل شلالات ألماسية صافية، مظفّرةً من أعالي الجبال.

رأيتُ خيلك عاديات تدوس سطح السهاوات السويّ، رأيت العربة التي تُقلك، رأيت حتى يدك تمتدٌ حين على صهوة الخيل

لوّحتُ كالرعد بالسوط.

<sup>(\*)</sup> هذا البيت يوجد في القصيدة الأصل، ارتأينا إضافته هنا حتى يكتمل المعنى (م).

رأيتك تقفزين خارج العربة لتهوي سريعا إلى الأسفل، تسوّطين الموج، تروّضين البحر (\*)

رأيتك سها حادا، عموديا تشقين الهاوية ، ـ كما يشق شعاعُ الذهب الورودَ بأولى أنوار الفجر ارقصي من الآن على ألف متن [على] متون الموج، [على] خدع الموج يحيا من يبدع رقصات **جديد**ةً ! لنرقص إذن بألف طريقة، \_لنسم فنـفـا\_حرّا! \_لنسمّ علمـفـا\_مرحا! من كل نبات لنختلس زهرة لمجدنا، . ولإكليلنا ورقتينُّ . لنرقص كالتروبادور<sup>(\*\*</sup>) بين القديسين والمومسات رقصةً بين الإله والناس! من لا يشارك الرياح رقصتَها، من يعش مغلفا بعصيبة ، محنطا، أو عجوزا مُقعدا، من كمنافق يتصرف، كغير مستنيرً ، كساذج الفضيلة : هيا! ليخرج من جنّتنا! لنُشر عَفَرَ الطرقات أستهزاءً بكل مستقام،

<sup>( \*\*)</sup> شعراء جوّالون (التروبادوري : شاعر غنائي جائل من فئة الشعراء الذين اشته روا في جنوبي فرنسا وشهالي إيطاليا من القرن 11، إلى نهاية القرن 13) المنهل ــ

لنجفل الجنس الضعيف!

من نظراته المذعورة،

من نفس الصدور اللاهثة
لنطهّر كل الشاطىء!
لنظرٌد مكدّري الساء
المغتمّين، عُشاق العرّاصات،
لنصف مملكة الساوات،
لنرمجر . . . معك
ياأكثر العقول الحرة حرية،
كا تزمجر العاصفة بغبطتي.
عائد خري شهادة منها
خذي إلى الأعلى هذا الإكليل
على درجات الساء، حلّقي
انصر في لتعلّقيه على النجوم!

#### جدول تاريخي مختصر

تواريخ أهم الأحداث، الأسفار، العطل، اللقاءات بمختلف الشخصيات، ومؤلفات نيتشه

(1900\_1844)

الطفولة \_\_15أكتوبر 1844، ميلاد فريديرك وليام نيتشه، ابن القس لودفيغ كارل نيتشه وفرانسيسكا أويُلر، بنت قس بدورها، بمدينة روكن قرب لايبسيغ. \_\_1846، ميلاد أخته إليزابيت، التي ستصبح في المستقبل السيدة فويْرُسْتر. و يونيه 1849، وفاة الأب.

الشباب 1854، الالتحاق بثانوية نومبورغ.

\_1858 ، الدراسات الثانوية بيْفورْطا .

\_ سبتمبر 1864، يدخل جامعة بون، حيث سيتابع دروس سيرينغر (تاريخ الفن)، ريتشل (فقه اللغة) ويان (الاركيولوجيا).

الجامعي \_ أكتوبر 1865، يرافقه ريتشل إلى لايبسيغ ـ بداية التأثير بشوبنهاور ـ متابعة دروسه في فقه اللغة .

\_ 1867 . يرتبط بإرفين روده، أستاذ الدراسات الإغريقية المشهور (صاحب كتاب «الروح»: مؤلّف عن الرمزي والأساطيرية).

\_1867 \_ 1868، الخدمة العسكرية، بعد سقطة عنيفة من على حصان يعود إلى لايبسيغ سنة 1868، ليلتقي لأول مرة بريشار فاغنر.

مرحلة \_فبراير 1869، الأستاذية بشعبة فقه اللغة الكلاسيكي، بجامعة بازل (Bâle الدراسات / سوسيرا)

اليونانية ماي يزور فاغنرب: تريبشن (لوزان /سوسيرا)

المدينة : المؤرخ جاكوب بوركارت J.Burckhart وعالم اللاهوت البروتستانتي فرانتز أوفربك F.Overbeck.

\_الحرب الفرنسية الألمانية، حيث سيتطوع نيتشه كممرض، حرب سيحتفظ منها بذكرى رهيبة.

التراجيديا -كتاب ميلادالتراجيديا.

ديونيزوس - 1873، الأعراض الأولى للمرض: صداع - ألم الرأس.

1873\_1876، كتاب دواع لاموسمية، شتاء 1876، عطلة بمدينة سورانته / ايطاليا، صحبة فاغنر، مالفيدا دي مايزنبورغ والدكتور بول ريه.

نقد نظرية \_ 1877، معاودة الآلام الجسدية.

الثقافة \_ \_ 1878، فساد العلاقة مع فاغنر

تصفية \_ 1879، حالته الصحية الرديئة ألزمته طلب رخصة عطلة من الجامعة الوضعية. (بازل).

\_ كتاب : إنسان مفرط في انسانيته،

\_كتاب: حكم وأمثال متنوعة،

\_الصيف، عبور منطقة لونغادين،

\_الشتاء \_ 79\_1880 ، مرحلة انهيار عصبي بمدينة نومبورغ .

.. كتاب: المسافر وظله.

\_ 1880، مارس الصيف والخريف \_ أول عطلة بالبندقية /إيطاليا .

ـمدينة مارينباد ونومبوغ/ألمانيا، شتاء 1880 1881 بمدينة جنوة إيطاليا.

\_كتاب : فجر.

تباشيرالتشاؤم 1881\_الربيع\_تحسن حالته الصحية، بريكوارو (قرب مدينة فيسانس) صحبة صديقه وتلميذه بيترغاست، مرة أخرى سقطة ثانية. الديونيزي

\_الصيف عطلة في لونغادين بمدينة سلس ماريا (تجليات كتاب: العودة

\_ شتاء 1881 \_ 1882 إقامة مطوّلة بمدينة جنوة/ إيطاليا ؛ فترة نقاهة ؛ بداية

الع ودة (صديقة بول ريه) فيها بعد السيدة أندرياس، وستخصص بعدئذ دراسة الأندية . مهمة حول نيتشه).

\_الصيف والخريف، بمدينة طوتنبورغ ولايبسيغ

ـ الشتاء بمدينة رابّالو

\_\_1883 ، 13 فبراير، براتالو، إنهاء الجزءالأول من كتاب هكذا تكلم زرادشت يوم وفاة فاغنر بالبندقية .

مــــرحلـــة \_الربيع، بروما،

الحكمي

الرزادشتية و الصيف، بسيلس ماريا: الجزء ١١ من زرادشت

محاولة التبشير \_ الخريف بألمانيا، يطلب تقديم محاضرات بجامعة لايبسيغ، يُرفَّضُ الطلب، يعود إلى جنوة.

\_الشتاء 1883\_1884 ، إقامة بمدينة نيس/فرنسا، الجزء الثالث من كتاب

: زرادشت. خيبات لعدم الترحيب بالكتاب.

\_1884، الربيع بمدن البندقية، بال، زوريخ ثم الرجوع إلى سيلس ماريا \_آلام رأس فظيعة .

بداية مرحلة شتاء 1884 1885، الإقامة بمدينة نيس ومونتون /فرنسا، إنهاء الجزء الرابع تحول مجموع من: زرادشت (طبع على نفقة المؤلف).

القيم ماريا إيطاليا، الربيع والصيف، بالبندقية ثم العودة إلى سيلس ماريا إيطاليا، الخريف بمدينة مونيخ ألمانيا، ثم فلورنسا ايطاليا، فالعودة إلى نيس فرنسا، أعمال تحضيرية للكتاب تحوّل مجموع القيم الذي سينشر بعد وفاته بعنوان: إرادة القوة.

\_ 1886، الربيع، إقامة بالبندقية ولايبسيغ حيث سيلتقي ب: روده - كتاب: مقدمات للأثار السالفة.

-الصيف بمدينة بسيلس ماريا

- الخريف بمدينة روتا (إيطاليا دائما)

إعلان الحرب \_ 1866-1887، بمدينة نيس

ضدالأخلاق \_1887، الربيع بكانوبيو وكُوار (لونغادين) \_ كتاب : ماوراء الخير والشر .

المسيحية ـ الصيف بسيلس ماريا

والبرجوازية \_الخريف بالبندقية

\_الشتاء بمدينة نيس، كتاب: جينيالوجيا الأخلاق.

\_ 1888، الربيع، أول إقامة بتورينو، يربط علاقة مع الناقد الدانهاركي جورج براندز الذي سيقدم سلسلة من المحاضرات بكوبنهاغن حول الفلسفة النبتشية.

-الصيف، بسيلس ماريا

الحملة \_\_الخريف، العودة إلى تورينو، إنتاجية كبيرة بغبطة عارمة.

النهائية ضد \_ شتاء 1888 \_ 1889 كتاب : الحالة فاغنر، أفول الأصنام، المسيح المسيحية الدجّال، وأخبرا هذا الإنسان (ينشر بعد وفاته)

\_1889، يناير، بتورينو، انفجار هذيانه\_رسائل لشخصيات مختلفة، لكل

ديونيزوس من ستريندبيرغ، وبوركهارت، بتوقيع: ديوينيزوس أو المصلوب. انهيار والمصلوب عصبي. يعاد به من تورينو، من طرف أوفربك إلى مدينة (بازل)، ومن ثم تأخذه والدته إلى إيينا (Iena)، وبها سيُحجَز

بمصحة الطب النفسي ليعالج من طرف مو يبيوس Moebius.

\_1897 وفاة والدته \_ تتكفل به أخته (إيلزابيت فويرستر) بمدينة فايمار.

الخبل \_\_1900، 25غشت، وفاة نيتشه.

## ثبت الأعلام والشذرات التي ذكرت فيها

| إبكتيت             | [122]                            |
|--------------------|----------------------------------|
| أبولون             | [84]                             |
| أبيقور             | [369 ، 276 ، 45]                 |
| أجاكس              | [369 ،276 ،45]                   |
| أرسطو              | [80.75]                          |
| أرسطون دوشيوس      | [120]                            |
| إشيل               | [1]                              |
| أفلاطون            | [81، 19، 49، 343، 350، 356، 178] |
| آلسي               | [83]                             |
| ألفييري            | [91]                             |
| ألشلوخيس           | [83]                             |
| إلف                | [54]                             |
| إمرسون (ر. و)      | [92]                             |
| أورفيوس            | [87]                             |
| أوغست (الامبراطور) | [36]                             |
| أوغسطين (القديس)   | [358]                            |
| أومبدوكل           | [149،84]                         |
| إيروس              | [14]                             |
| إيفيجيني           | [18]                             |
| إيكارت             | [291]                            |
| بترسبورغ (سان)     | [346]                            |
| بتهوفن             | [103]                            |
| بروبرس             | [83]                             |
| بروتوس             | [98]                             |
| بروتوس<br>برومتيوس | [300 <i>2</i> 51 ،135]           |
| بريكليس            | [395]                            |
| بسمارك             | [356]                            |
| بوذا               | [352،345،142،108]                |
|                    |                                  |

| بولس (الحواري)<br>لا (جيل)<br>يلّيني                      | [139]                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| لا (جيل)                                                  | [360,77]                    |
| يلّيني                                                    | [77]                        |
| ترباندر                                                   | [84]                        |
| تيبر                                                      | [36]                        |
| ثيوقريط                                                   | [83]                        |
| جوبيتر                                                    | [250]                       |
| دامون                                                     | [84]                        |
| دانتي                                                     | [95 ، 91]                   |
| ۔<br>داروین                                               | [356]                       |
| دورينغ                                                    | [97]                        |
| راسين                                                     | [104]                       |
| رافائيل                                                   | [312]                       |
| روبنز                                                     | [369]                       |
| روسو                                                      | [91]                        |
| روسين <i>ي</i>                                            | [80,77]                     |
| روميو                                                     | [70]                        |
| زرادشت                                                    | [380 ، 341]                 |
| سبنسر (هربوت)                                             | [372]                       |
| سبينوزا                                                   | [371 ، 348 ، 332 ، 99 ، 37] |
| ستاندال                                                   | [95]                        |
| سقراط                                                     | [339,327,36,32]             |
| سوفوكليس                                                  | [81،80،14]                  |
| سينيك                                                     | [122,34]                    |
| سييغفريد                                                  | [99]                        |
| سینیگ<br>سییغفرید<br>سییس<br>شکسبیر<br>شوبنهاور<br>شومفور | [95]                        |
| شكسبير                                                    | [98]                        |
| شوبنهاور                                                  | [369,971,146,127,99,97]     |
| شومفور                                                    | [95]                        |
|                                                           |                             |

| [329]                | طاسیت                |
|----------------------|----------------------|
| [308]                | عرميد                |
| [369,356,103,97,92]  | غوته                 |
| [370,368,99,97,80]   | فاغنر                |
| [178,86]             | فاوست                |
| [101،99،94،37]       | فولتير               |
| [101,94,3]           | فونتونيل             |
| [350 ،149]           | فيتاغورس             |
| [83]                 | فيلات                |
| [98]                 | قيصر                 |
| [99]                 | كاغليوسترو           |
| [97]                 | كارلايل              |
| [83]                 | کالی <b>ا</b> ك      |
| [369,356,334,193,97] | كانط                 |
| [314]                | كرومويل (أوليفر)     |
| [83]                 | كورني                |
| [369]                | كوندياك              |
| [122]                | لاروشفوكو            |
| [99]                 | لامارك               |
| [92]                 | لاندور (ر. و)        |
| [356 ، 353]          | لايبنتز              |
| [357,148,146,129,97] | لوثر                 |
| [188,136,47]         | لويس الرابع عشر      |
| [95 ،92]             | ليولاردي (جياكومو)   |
| [123]                | ليون العاشر (البابا) |
| [82]                 | مارسيال              |
| [5]                  | مازني                |
| [86]                 | مانفريد              |
| [356]                | ماينلاندر            |
|                      |                      |

| المسيح              | [353,138,137]    |
|---------------------|------------------|
| مفستوفيليس          | [178]            |
| مورا                | [169]            |
| موراف               | [353]            |
| موسئ                | [216]            |
| مونتسكيو            | [101]            |
| مونتيني             | [104،97]         |
| میرابو              | [95]             |
| میریمه (بروسیر)     | [92]             |
| مينرفا .            | [53]             |
| نابليون             | [362,282,169,23] |
| نيرون               | [36]             |
| نيوتن               | [381,37]         |
| هارتمان (إدواردفون) | [357]            |
| هافيز               | [370]            |
| هاملت               | [167.98]         |
| هلفتيوس             | [94]             |
| هوراس               | [153,83]         |
| هوميروس             | [302,184,11,5]   |
| هيجل                | [357]            |
| هيوم                | [370 ،357]       |
|                     |                  |

## دليل: عربي/فرنسي

| Supra-terrestre       | آخِريّ                            |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Anthropophagie        | أدامة (أكل لحم البشر)             |
| Comprehensibilité     | إدراكية                           |
| Bienveillance         | إرعاء                             |
| Vraissemblance        | إستلاحة (مشابهة الحق)             |
| Forme                 | أصل، (شكل)                        |
| Primitivité           | أصلية، (فطرية)                    |
| Crampon               | أظفورة                            |
| Satunnales            | أعياد زحل                         |
| Millenaire            | ألفيّة                            |
| Impératif catégorique | أمر مطلق                          |
| Homme maternel        | إنسان «أمومي»                     |
| Noeud (magique)       | أنشوطة                            |
| Passion               | إنفعال (هوي، شغف، وجد)            |
| Négation              | اِنکار (نف <i>ی</i> )             |
| Mécanique             | إوالة (تركيب)<br>الماريب (تركيب ) |
| Brasse                | باع/أبواع (طول ذراعين)            |
| Moue                  | برطمة                             |
| Misanthropie          | بغض البشر                         |
| Fonction              |                                   |
| Epidermité            | تابع<br>تأدّم (من الأدمة)         |
| Atavisme              | تأسلية                            |
| Andante               | -<br>تباطؤ                        |
| Barbariser (se)       | تېرېر                             |
| Remords               | ب.ح.<br>تبكيت الضمير              |
| Impulsion             | تحريض، (اندفاع، نزوة، إغراء)      |
|                       |                                   |

| Putréfaction    | تدعیص<br>تخلّف                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Différenciation |                                                 |
| Religiosité     | تدیّن مفرط                                      |
| Identité        | تطابق، (تماثل)                                  |
| Incantation     | تعزيم                                           |
| Fixation        | تعزیم<br>تعلّف                                  |
| Mutabilité      | تغيّرية                                         |
| Pathos          | تفخيم                                           |
| Dithyrambique   | تفخیم<br>تقریضی<br>تقلبات                       |
| Intermittances  | تقلبات                                          |
| Mimetisme       | تقليد (إيهائي)                                  |
| Représentation  | تمثيل (بيان) ً                                  |
| Antinomie       | تناقض                                           |
| Enjuiver        | تهويد                                           |
| Inraraibilité   | ثباتيّة                                         |
| Médire          | ثلب                                             |
| Midi            | جنوب                                            |
| Méridional      | جنوبي                                           |
| Sensualiste     | حسّويّ                                          |
| Maillon         | حلقة                                            |
| Zèle            | <b>ھ</b> اس                                     |
| Apôtre (l')     | حماس<br>حواريّ<br>حياة (دم)                     |
| Sang            | حياة (دم)                                       |
| Exteriorité     | خارجانية                                        |
| Souterraine     | ديہاسية                                         |
| Durée           | ديمومة                                          |
| Démagogie       | وهماوية، (ديهاغوجية)                            |
| Progénitune     | ذرية                                            |
| Esprit          | وهماوية، (ديهاغوجية)<br>ذرية<br>ذهن، (عقل، روح) |
| Vieillerie      | رثاث<br>رعونة                                   |
| Maladresse      | رعونة                                           |
|                 |                                                 |

| Caton          | رقیب                                   |
|----------------|----------------------------------------|
| Fossoyeur      | رمّاس                                  |
| Ame            | روح، (نفس)                             |
| Stoicisme      | رواقية                                 |
| Ascète         | زاهد                                   |
| Ivraie         | زؤان                                   |
| Présomption    | زهو                                    |
| Précurseur     | سابق (مبشر، رائد)                      |
| Singexie       | سعدنة                                  |
| Toussoter      | سىغۇل                                  |
| Langueur       | سقام                                   |
| Avortant       | سقط                                    |
| Vénalité       | شراء الذهم                             |
| Conditionalité | شرطية                                  |
| Mot metrique   | شعار                                   |
| Forme metrique | شكل بحريّ                              |
| Scèpticisme    | شكوكية                                 |
| Valable        | صحيح                                   |
| Devenir (le)   | مير ورة<br>صير ورة                     |
| Asthenie       | ضعف                                    |
| Detresse       |                                        |
| Idiosyerasie   | ضيق<br>طبع<br>طبيعة طلقة               |
| Libre Nature   | طبيعة طلقة                             |
| Nature         | <br>طبیعة (مزاج)                       |
| Prémisses      | <br>طلائع                              |
| Plebeienisme   | عامتة                                  |
| Improbité      | طلائع<br>عامتة<br>عدم نزاهة            |
| Timonien       | ع بشيّ                                 |
| Espièglerie    | عفرتة                                  |
| Foncier        | عميق                                   |
| Imperfection   | عریشیؓ<br>عفرتة<br>عمیق<br>عیب، (قصور) |
|                |                                        |

| Sylvestre           | غابية (من غابة)                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coup de main        | غارة                                                                                                                 |
| Inculture           | غمارة                                                                                                                |
| Corruption          | فساد                                                                                                                 |
| Bon sens            | فطرة، (حسّ سليم)<br>فوبشري<br>فوضى<br>فوطبيعي<br>قدريّة                                                              |
| Surhumain           | فوبشري                                                                                                               |
| Brouillaminie       | فوضى                                                                                                                 |
| Surnatural          | فوطبيعي                                                                                                              |
| Libre Arbitre       | قدريّة                                                                                                               |
| Grégaire            | قطیعی                                                                                                                |
| Force impulsire     | قوة باعثة                                                                                                            |
| Inimosité           | قدرية<br>قطيعي<br>قوة باعثة<br>كراهية ، (عداوة)<br>كلبيّ<br>كمّ<br>كهنوي<br>كهنوي<br>لامعقولية<br>محرقة (ذبيحة كبرى) |
| Cynique             | كلبيّ                                                                                                                |
| Quantum             | کمّ                                                                                                                  |
| Sacerdotal          | كهنوي                                                                                                                |
| Illogisme           | لامعقولية                                                                                                            |
| Holocauste          | محرقة (ذبيحة كبرى)                                                                                                   |
| Phantasmagorie      | مخرقة                                                                                                                |
| Adepte              | ەرى <i>د</i>                                                                                                         |
| Ethos               | رزاج شعب<br>مسح<br>مغامرة (رمية نرد)<br>مغفّل<br>مئات                                                                |
| Cilice              | مسح                                                                                                                  |
| Coup de dé          | مغامرة (رمية نرد)                                                                                                    |
| Vert                | مغفّل                                                                                                                |
| Hécatombes          | مئات                                                                                                                 |
| Vamprisme           | هامويّة                                                                                                              |
| Soins               | هموم                                                                                                                 |
| Auto idôlatrie      | هيام بالذات                                                                                                          |
| Oracle              | وحي                                                                                                                  |
| Mesure              | هامويّة<br>هموم<br>هيام بالذات<br>وحي<br>وزن (شعري)<br>وطنجيّة<br>وعي                                                |
| Patriotradise .     | وطنجيتة                                                                                                              |
| Prise de conscience | وعي                                                                                                                  |
| •                   |                                                                                                                      |

## الفهسرس

| - بهاء اللايقين بمثابة تقديم           | 7   |
|----------------------------------------|-----|
| 1-الكتاب الأول                         | 49  |
| 2-الكتاب الثاني                        | 87  |
| 3-الكتاب الثالث                        | 121 |
| 4-الكتاب الرابع                        | 163 |
| 5-الكتاب الخامس                        | 203 |
| 6-ملحق: أغاني الأمير الخارج عن القانون | 251 |
| 7-جدول تاریخي مختصر                    | 267 |
| 8- ثبت الأعلام والشذرات التي ذكرت فيها | 271 |
| 9-دلیل عربی - فرنسی                    | 275 |

تم التصفيف الإلكتروني والطبع بمطابع أفريقيا الشرق 159 مكرر، شارع يعقوب المنصور الدار البيضاء ـ الهاتف: 25.98.13 / 25.95.04

لا هل سبق أن اشتكينا من كوننا أسيء فهمنا ، أو لم يتعرّف علينا ، أو لم تميّز من آخرين ، أو آفتري علينا ، أو آسيء ساعنا أو لم نسمع قط ؟ هنا بالضبط يكمن نصيبنا . . . أوه! لمدة لا تزال طويلة ! . . . وهنا كذلك سمونا ، لن يكون نصيبنا بخلاف سمونا ، لن يكون نصيبنا بخلاف خلك . إننا نقر بالغموض - الحقيقة هي أننا نحن أنفسنا في نمو ، نخلع عنا قشوراً بالية ، في تغير دائم ، نكتسب جلداً جديداً كل ربيع ، لانفتاً نصير شبابا أكثر فأكثر ، نصير مستقبلين ، شاغين ، أقوياء ، نغرس جذورنا دائما بقوة أكبر في الأعهاق - في الشر - بينها في الوقت نفسه نعانق السهاء دائما بحب وسعة أكبر في الأعهاق - في الشر - بينها في الوقت نفسه نعانق السهاء دائما بحب وسعة أكثر ، وبكل أغصاننا ، بكل أوراقنا نمتص ضوءها بتعطش . إننا ننمو مثل الأشجار ، مثل كل ما هو حيّ ، هذا يستعصي على الفهم ( . . . ) هنا إذن نصيبنا ، ننمو إلى الأعلى حتى وإن كان ذلك عميتا لنا - لأننا نسكن قريبا من نصيبنا ، ننمو إلى الأعلى حتى وإن كان ذلك عميتا لنا - لأننا نسكن قريبا من الصاعقة أكثر فأكثر! – نعماً هو ، فنحن لانحط من شرفها بهذا ، ويبقى ذلك هو ما لانريد أن نقتسمه ولا أن نكشفه ، إنه لعنة العُلُو ، لعتتنا . . . »

نيتشه ـ الشذرة 373

: صمّمت الغلاف الفنانة CANDIDA M.P. VIEIRA (Portugal)



159 مكرر، شارع يعتوب المنصور الدار البيضاء 25.93.04 25.98.13

ردمك: 4 - 007 - 25 - 1SBN: 9981

# Thanks to assayyad@maktoob.com

To: www.al-mostafa.com